

الجزء الثاني

# اللَّفَةُ العَرَيَّةُ

للصف الرابع الإعدادي

## المؤلفون

د. فاطمة ناظم العتابي د. كريم عبد الحسين حمود د. عبد الباقي بدر ناصر د. عبد الزهرة زبون حمود



تصمير سارة خليل ابراهيم

الموقع والصفحة الرسمية للمديرية العامة للمناهج

www.manahj.edu.iq manahjb@yahoo.com Info@manahj.edu.iq



- manahjb
- o manahi



# الْإِيْثَارُ الدِّرْعُ الْحَصِيْنَةُ

## الْمَفَاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ تَرْبَويَّةُ
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةً
- مَفَاهِيْمُ أَدَبيَّــةٌ

#### تَمهيْدُ

إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ يَعِيْشُ لِلْنَاسِ وَبَيْتِهِ، وَبَيْتِهِ، وَلَوْلَاْدِهِ، وَيَبْذُلُ لَهُمْ كَثِيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَوْلَاْدِهِ، وَيَبْذُلُ لَهُمْ كَثِيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَجَهْدِهِ، وَأَعْصَابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ لِلهِم ثَمَنًا أَوْ أَجْرًا، أَوْ يَنْتَظِرَ مِنْهُمْ كَلِمَةَ الْيهم ثَمَنًا أَوْ أَجْرًا، أَوْ يَنْتَظِرَ مِنْهُمْ كَلِمَةَ شُكْرٍ. إِنَّهُ يَعِيْشُ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَلَيْسَ لِحَيَاتِهِ شُكْرٍ. إِنَّهُ يَعِيْشُ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَلَيْسَ لِحَيَاتِهِ شُكْرٍ. إِنَّهُ يَعِيْشُ مِنْ أَجْلِهِمْ، وَلَيْسَ لِحَيَاتِهِ أَيُّ مَعنَى، وَالْحَيَاةُ - كَمَا نَعْرِفُها - قَاسِيَةُ بَطَاشَةٌ لَا تَعْرِفُ الرَّحْمَةَ؛ لِذَا إِنَّهُ يُدْرِكُ بَطَاشَةٌ لَا تَعْرِفُ الرَّحْمَةَ؛ لِذَا إِنَّهُ يُدْرِكُ حَقِيْقَةَ الْحَيَاقِةِ؛ فَكَانَ خَيِّرًا كَرِيْمًا مُؤْثِرًا كَرِيْمًا مُؤْثِرًا عَوْنٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ مُعِيْنًا لِغَيْرِهِ؛ مُقَدِّمًا كُلَّ عَوْنٍ عَلَىٰ فَيْدِهِ مَعْنَا لِغَيْرِهِ؛ مُقَدِّمًا كُلَّ عَوْنٍ يَسْتَطِيْعُهُ حَتَّى يُخَفِّفَ عَنْ أَبناءِ وَطَنِهِ بَعْضَ مَا يُلاقُوْنَهُ مِنْ شَقَاءٍ وَعَذَاب. . يَسْتَطِيْعُهُ حَتَّى يُخَفِّفَ عَنْ أَبناءٍ وَطَنِهِ بَعْضَ مَا يُلاقُوْنَهُ مِنْ شَقَاءٍ وَعَذَاب. .

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

هَلْ تُدَاْفِعُ عَنْ وَطَنِكَ حِيْنَ وَطَنِكَ حِيْنَ يَتَعَرَّضُ إِلَى الْخَطَرِ؟

## الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

الْإِيْثَارُ الدَّرْعُ الْحَصِيئَةُ

النَّصُّ:

إِسْتَيْقَظْتُ مُبَكِّرًا كَعَادَتِيْ كُلَّ صَبَاحٍ؛ تَنَفَّسْتُ بِعُمْقِ، تَنَاوَلْتُ فُطُوْرِيَ عَلَىٰ عَجَلِ؛ إِرْ تَدَيْتُ مَلَابِسِيَ الرَّسْمِيَّةَ؛ خَرَجْتُ إِلَىٰ نَاصِيةِ الشَّارِعِ أَنْتَظِرُ حَافِلَةَ الْأُجْرَةِ الصَّغِيْرَةَ الَّتِيْ تُقلِّنِي إِلَىٰ دَائِرَتِي الَّتِيْ خَدَمْتُ فِيْهَا أَكْثَر مِنْ ثَلاَيْنِ سَنَةً؛ وَلَكِنَّ هَذَا الْمَعْنَادِ؛ إِنَّهُ يَوْمَ تَسَلَّمِي مُكَافَأَةَ نِهَايَةِ الْخِدْمَةِ، مَعَ مُكَافَآتٍ مُتَراكِمَةٍ الْيَوْمَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُعْنَادِ؛ إِنَّهُ يَوْمَ تَسَلَّمِي مُكَافَأَة نِهَايَةِ الْخِدْمَةِ، مَعَ مُكَافَآتٍ مُتَراكِمَةٍ الْيَوْمَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُعْنَادِ؛ إِنَّهُ يَوْمَ تَسَلَّمِي مُكَافَأَة نِهَايَةِ الْخِدْمَةِ، مَعَ مُكَافَآتِ مُتَرِيلِكُمْ وَجُهَةَهُ؛ وكَانَ الضَّجِيْجُ عَالِيًا، وَأَصْوَاتُ مَزَامِيْرِ السَّيَّارِاتِ أَكْثَرَ ضَجِيْجًا؛ إِنْسَلَلْتُ وَجُهَةَهُ؛ وكَانَ الضَّجِيْجُ عَالِيًا، وَأَصْوَاتُ مَزَامِيْرِ السَّيَّارِاتِ أَكْثَرَ ضَجِيْجًا؛ إِنْسَلَلْتُ وَجُهَةَهُ؛ وكَانَ الظَّخِيْجُ عَالِيًا، وَأَصْوَاتُ مَزَامِيْرِ السَّيَّارِةُ بِبُطْء؛ إِذْ كَانَ الإِنْ دِحَامُ شَدِيْدًا إِلَى الْحَوْرِقِ مَنْ عَلَى السَّيَارَةُ بِبُطْء؛ إِذْ كَانَ الإِنْ دِحَامُ شَدِيدًا إِلَى يَدِ السَّائِقِ؛ وَسَارَتِ السَّيَارَةُ بِبُطْء؛ إِذْ كَانَ الإِنْ دِحَامُ شَدِيدًا إِلَى يَدِيْنَ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْوِنِ الْمَلْوِبَ الْمَالِ الْمَلِيْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولِ مَا مَالَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِيْ الْمَالِ الْمَالِقُولُ مَا مَا الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْدُ الْمَلْ الْ

لاَ أَدْرِيْ... كَمْ مَرِّ مِنَ الْوَقْتِ.. سَاعَةُ، أَوْ سَاعَتَانِ.. أَوْ أَكْثَرُ.. لَا أَدْرِيْ وَالدَّائِرَةُ تَمُوْ جُ بِالْحَرَكَةِ بَيْنَ مُوَظَّفِيْنَ وَمُرَاجِعِيْنَ. جَاءَنِيَ الْمَوَظَّفُ الْمَسْوُولُ، وقَالَ: لَقَدْ أَنْجَزُوا مُعَامَلَةَ صَرْفِ نِهَايَةِ الْخِدْمَةِ، وَالْمُكَافَآتِ... تَفَضَّلْ لِتَتَسَلَّمَهَا عَمْتُ مَسْرُوْرًا ، كَأَنَّمَا تَحْمِلُنِيْ رِجْلَايَ عَلَى الْهَوَاءِ ؛ رَجَّبَ بِيَ الْمُحَاسِبُ ؛ أَجْلَسَنِيْ ؛ عَدَّ الْمَبْلَغ ، وَقَعْتُ عَلَى النَّرَيْهِ ، وَالْمُخَلِي عَلَى النَّعْ ، وَقَعْتُ عَلَى السَّمَارَةِ تَسْلِيْمِ الْمَبْلَغ ؛ وَدَعَا لِيَ بِالرِّرْقِ الْوَفِيْرِ ، وَأَرْدَفَ قَوْلَهُ : اللهَ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ اللهُ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ عَلَى اللهُ وَقَعْتُ اللهُ وَقَعْتُ اللهُ وَقَعْتُ اللهُ وَقَعْتُ اللهُ وَقَعْتُ عَلَى مَكَانِيَ . حَمِدْتُ اللهُ وَشَكَرْتُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ ، سَرَحَ بِيَ الْخَيَالُ مَرَّةً إِنَّكَ مُتَالِكَ ، وَفِيْ أَمْتَالِكَ ، وَفَيْ أَمْتَالِكَ ، وَقَعْتُ إِلَى مَكَانِيَ . حَمِدْتُ اللهُ وَشَكَرْتُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ ، سَرَحَ بِيَ الْخَيَالُ مَرَّةً أَوْلُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ ، سَرَحَ بِيَ الْخَيَالُ مَرَّةً أَوْلُونَ ، وَسَأَشْتَرِي سَيَّارَةً تُخَلِّمُ مَا طَلْبُوا ، وَسَأَشْتَرِي سَيَّارَةً تُخَلِّصُنِيْ مِنْ سَيَّارَاتِ اللهُ أَوْلادِيَ وَزَوْجَتِيَ مَا طَلَبُوْا ، وَسَأَشْتَرِي سَيَّارَةً تُخَلِّصُنِيْ مِنْ سَيَّارَاتِ اللهُ أَجْرَةِ .

فَصِرْتُ أَمُدُ يَدِيَ الْمَلْأَى، وَأُخْفِي بِالْأُخْرَى وَجْهِيَ لِأَظَلَّ ساكتًا عَمَّا سَمِعْتُ؛

شَعَرْتُ بِاحْتِيَاجِيَ إِلَى اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) كَثِيْرًا؛ أُرِيْدُ أَنْ أَفْهَمَ. تَنَاهَى إلى سَمْعِيَ مِنْ قَرِيْبٍ؛ حَدِيْتٌ جَرَىْ بَيْنَ مُوَظَّفَيْنِ اثْنَيْن بِشَأْن أَحَدِ الزُّمَلاءِ الَّذِي بِهِ حَاجَةً إِلَىْ مَالٍ كَثِيْرٍ؛ إِذْ إِنَّ وَلَدَهُ يُعَانِي مَرَضًا شِّدِيْدًا؛ قَرَّرَ الْأَطِبَّاءُ وُجُوْبَ إِجْرَاءِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ كُبْرَى لإِنْقَاذِ جَيَاتِهِ، تَسَمَّرْتُ فِيْ مَكَانِيَ، دَارَتْ بيَ الأَفْكَارُ؛ تَخَيَّلْتُ أَنِّي مَكَانِ زَمِيْلِيَ؛ وَكَيْفَ أَنْظُرُ إِلَىْ وَلَدِيَ الْمَريْض، وَلَا أَسْتَطِيْعُ دَرْءَ غَائِلَةِ الْمَوْتِ عَنْهُ. أَلَدَّتْ عِلَيَّ الْهَوَاِجِسُ أَكْلًا بِجَوَانِحِيْ، حِيْنَ أَمْنَعُ الْمَبْلُغَ عَنْ زَمِيْلِي، مَاذَا يَحْدُثُ؟ وَأَنَا أَغُضُّ الطَّرْفَ عَمَّا يُعَانِيْهِ وَلَدُهُ؛ مَاهِيَّةَ الْإِيْثَارِ، وَأَعْرِفَ أَوْلَئِكَ اِلْقَوْمَ الَّذِيْنَ عَرَفُوا مَعْنَى الْحَيَاةِ؛ مَاذَا فَعَلُوا لِيَقُولَ الله فَيْهِمْ: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصِاصَةَ }؛ لِأَتَاسَّى بِهِمْ. فَهُمْ عَرَفُوا أَنَّ الْإِيْثَارَ دِرْعٌ يَسْتَطِيْعُ بِهَا الْمَرْءُ أَنْ يَصُدَّ كُلَّ الصَّدِّ عَنْ بَنِيْ جِنْسِهِ عَادِيَاتِ الدَّهْرِ ؛ فَأَعَانُوا أَخْوَانَهُمْ فِي الْبُؤْس، وَخَفَّفُوا مِنْ آلَامِهِمْ بَعْضَ التَّخْفِيْفِ مَا وَسِعَهُمْ إلَى ا ذَلِكَ

آهٍ... يَا إِلَهِيْ! إِجْتَجْتُ إِلَىْ أَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنَ الْمَاءِ؛ لِكَيْ أُطْفِيَ شَيْئًا مِنْ غُلْوَاءِ نَار صَدْرَيَ؛ فَأَطْرِقُ حَيَاءً مِنْ نَفْسِي؛ فَالْإِيْثَارُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا تَمَكِّنًا كَبِيْرًا؛ رَبُّمَا سَأَكُونُ ضَنِينًا، وَلَا أَتَفَقُّهُ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ؛ وَمَاذَا سَأْقُولُ لِزَمِيْلِيَ لَوْ أَنَّهُ جَاءَنِيْ يَسْتَقْرِ ضُنِيْ، كَيْفَ تَقَعُ عَيْنَايَ عَلَىْ عَيْنَيْهِ، وَلَا أَقْضِيْ حَاجَتَهُ لَهُ؛ فَتُزَعْزِ عُنِي هَوَاجِسُ نَفْسِيَ، لَقَدْ صَبَّ اللهُ فِيْ يَدَيَّ مِنْ شَآبِيْبِ الرِّرْق صَبًّا صَبًّا، صِرْتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ؛ وَأَشْعُرُ أَنَّهُمْ يَقْرَأُون فِيْ عَيْنَيَّ مَكْنُوْنَاتِ نَفْسِي؛ فَيَنْصَرِفُوْنَ عَنِّي. وَلَكِنِّي أَخْفِي وَجْهِيَ عَنْهُمْ؛ إِنَّهُمْ يَقْرَأُوْنَ أَيْضًا مَا فِيْ نَفْسِيَ؛ وَلَكِنَّهُمْ يَسْكُتُوْنَ

آهٍ... يَا لَيْتَنِي كُنْتُ كَالَّذِيْنَ تَجَاوَزُوا الْأَثْرَةَ، وَتَمَسَّكُوا بِالْإِيْثَارِ؛ فَهُمْ ضَبَّوا بقُوْتِهمْ، وَمَا تَتَاْوَّدُ عَلَيْهِ حَيَاتُهُمْ؛ فَضَرَبُوا النَّفْسَ الأمَّارَةَ سَوْطًا؛ وَهُمْ فِيْ أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَى هَذَا الَّذِيْ قَعَدُوا إِلَيْهِ جُلُوْسًا؛ وَهُوَ الْإِيْثَارُ؛ فَأَيُّ خُلُق هَذَا؟! وَأَيَّ سَهَر سَهرُوا عَلَيْهِ. آهِ... سَهَرَ الأُمِّ عَلَى وَلِيْدِهَا؛ وَهُوَ يَغْفُو نُعَاسًا! قَطَعْتُ نِزَاعً نَفْسِيَ؛ ذَهَبْتُ إِلَىْ غُرْفَةِ زَمِيْلِيَ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، رَحَّبَ بِي سَأَلَنِيْ عَنْ أَحْوَ الِيَ، الَّلتانِ تَقْبِضَانِ عَلَى المَبْلَغَ الْكَبِيْرَ اِلَّذي تَسَلَّمْتُه تَوًّا؛ وَأَنَا الْمَحْرُوْمُ مِنْ نِعْمَةِ الْإَيْتَارِ؛ فَالْوَظِيْفَةُ وَالرَّاتِبُ الشَّهْرِيُّ قَدْ نَظَّمَا مَصْرُوْفَاتِيَ وَأَوْقَاتِيَ؛ وَعَنْ أَحْوَالِ الأوْلَادِ، وَأُوْضَاعِهِمْ؛ أَجَبْتُهُ، الْحَمْدُ شهِ. هُمْ بِخَيْرِ وَبِصِحَةٍ وَعَافِيَةٍ؛ تَنَهَّدَ، قَالَ: الْحَمْدُ شهِ! كَانَت

عُيْنَاهُ تُرَقْرِقَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّمْعِ حَاوَلَ إِخْفَاءَهُ عَنِي. قَالَ لِيْ: تَفَضَّلْ، هَلْ مِنْ خِدْمَةً اُقَدِّمُهَا لَكَ. لَمْلَمْتُ شَتَاتَ نَفْسِيَ... وَأَطْرَقْتُ خَجَلًا قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ! أُرِيْدُ أَنْ تُقَدِّمَ لِيَ خِدْمَةً وَهِي خِدْمَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ يَسِيْرَةٌ؛ وَلَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ تَرانِي أَخَا لَك؟ أَطْرَقَ قَلِيْلًا وَهِي خِدْمَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ يَسِيْرَةٌ؛ وَلَكِنْ قَبْلَ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ تَرانِي أَخَا لَك؟ أَطْرَقَ قَلِيْلًا تَهَدَّهُ عَيْنَةٍ، تَنَهَّ إِنْ شَاءَ اللهُ يَسِيْرَةٌ؛ وَلَكِنْ قَبْلَ وَقَلِيْلً أَمْتَالُكَ. تَفَضَلْ! مَا الخِدْمَةُ النِّي أَسْتَيْقِطُ فِيْ عَيْنَةٍ، النِّي أَسْتَيْقِطُ فِي سَاعَةٍ مُعْيَّنَةٍ، وَعُلْقُ رَيْحٍ تُرَعْرُ عُ أَضْلَاعَ صَدْرِيَ... إمْتَدَّتْ يَدَايَ إِنَّنِي أَسْتَيْقِطُ فِي سَاعَةٍ مُعْيَّنَةٍ، وَأَغَادِرُ فِي سَاعَةٍ مَحْتُومَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمِيْعَادِ السَّابِقِ نَفْسِهِ؛ قَدِ انْتَظَمَتْ أَوْقَاتِيَ وَأَغَادِرُ فِي سَاعَةٍ مَحْتُومَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمِيْعَادِ السَّابِقِ نَفْسِهِ؛ قَدِ انْتَظَمَتْ أَوْقَاتِي وَأَغَادِرُ فِي سَاعَةٍ مَحْتُومَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمِيْعَادِ السَّابِقِ نَفْسِهِ؛ قَدِ انْتَظَمَتْ أَوْقَاتِي وَأَغَادِرُ فِي سَاعَةٍ مَحْتُومَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمِيْعَادِ السَّابِقِ نَفْسِي هَذَا الْيَوْمَ، وَسَمَاعِي وَأُغَادِرُ فِي سَاعَةٍ مَحْتُومَة هَذِهِ النَّوْسِ الْالْوَمَ، وَسَمَاعِي فَانْتَظَمْتْ عَيْنَهُ؛ عَلَيْ الْعُزِيْزِ؛ جَعَلَنِي أَحْدَقَهَ هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوء؛ لا بِمَرَضَ ابْنِ هَذَا الزَّمَيْلِ الْعَزِيْزِ؛ جَعَلَنِي أَكْشِفُ حَقِيْقَةَ هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوء؛ لا إِحْتَضَنَنِيْ بِقُومٍ مِنَ أَنْ أَجْعَلَهَا تَهْدَأَ، وَيَنْطُفِئُ أُوارُهَا؛ قَدَّمْتُ نَقْسِي ...

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

ضَنِيْنُ: بَخِيْلٌ شَابِيْتِ: الْقُطَرَاتُ الْأُوْلَىٰ مِنَ الْمَطَرِ. شَابِيْتِ: الْقُطَرَاتُ الْأُوْلَىٰ مِنَ الْمَطَرِ. الستعمل مُعْجَمَكَ لِإِيْجَادِ مَعَنى المفردة الْآتِيَةِ: فُلُواء.

#### نَشَاط:

اِسْتَخْرِجْ خَمْسَ صِيغِ مِنْ جُمُوْعِ التَّكْسِيْرِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ.

## نَشَاطُ الفَّهُم وَالاسْتِيْعَابِ:

تَحَدَّثُ عَنِ الإِيْتَارِ بِحَسَبِ فَهْمِكَ لَهُ بِقِرَاءَتِكَ لِلْنَصِّ مُسْتَشْهِدًا بِمَا يُوَطِّبُ هَذَا الْمَعْنَى.

## الدَّرْسُ التَّانِي: القَوَاعِدُ

## الْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ

هُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ؛ يَأْتِيْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مُشْتَقّ مِنْ حُرُوْفِ الْفِعْلِ نَفْسِهَا (نَجَحَ أَحْمَدُ نَجَاْحًا بَاْهِرًا)، وَيَقَعُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ فِي أَحْوَالِ ثَلَاثٍ: ١. أَنْ يَكُوْنَ مُوَ كِّدًا لِفِعْلِهِ؛ مِثْل: أَحْدَقَتْ بهمُ النَّاْرُ إِحْدَاْقًا؛ فـ(إِحْدَاْقًا) مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ أَكَّدَ الْفِعْلَ (أَحْدَقَ)؛ لِيُثَبِّتَ الْمُتَكَلِّمُ فَدَاْحَةَ الْأَمْرِ فِيْ نَفْسِ السَّامِعِ. ٢ أَنْ يَكُوْنَ مُبِيِّنًا لِلنَّوْعِ؛ مِثْل: يَذُوْبُ الْمُعَلِّمُ ذَوْبَأَنَ الشَّمْعَةِ فَ(ذَوِبَاْنَ) مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ يُبَيِّنُ نَوْعَ النَّفَاقَمِ الْخَطْبُ تَفَاقَمً الْخَطْبُ تَفَاقَمً الْخَطْبُ تَفَاقَمً الْخَطْبُ تَفَاقَمًا شَدِيْدًا فَوْتَفَاقُمًا مَفْعُوْلُ مُطْلَقٌ يُبَيِّنُ نَوْعَ التَّفَاقُمِ حِيْنَمَا يَكُوْنُ مُطْلَقٌ يُبَيِّنُ نَوْعَ التَّفَاقُمِ حِيْنَمَا يَكُوْنُ تَفَاقَمًا يَكُوْنُ مَوْصُوْفَا. ٣ أَنْ يَكُوْنَ مُبَيِّنًا لِعَدَدِ مرَّات الفعل؛ مِثْل ضَرَبَ الْمُجَاْهِدُ الْأَعْدَاْءَ

## النِّياْبَةُ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ:

هُنَاكَ أَلْفَاظٌ تَنُوْبُ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَتَفَاْوَتُ فِيْ مَعَانِيْهَا ؛ وَهِي: ١- كُلُّ وَبَعْضٌ عِنْدَ إِضَافَتِهَا إلى الْمَصْدَرِ؛ مِثْل: يَصُدُّ الْمَرْءُ كُلُّ الصَّدِّ. وخَفَّفُوا بَعْضَ التَّخْفِيْفِ. فـ(كُلّ) نَاْبَتْ عَن الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَق(الصَّدّ) وَأَخَذَ حَرَكَةَ النَّصْب؛ وَهِيَ الْفَتْحَةُ، وَكَأْنَ الْأَصْلُ: يَصُدُّ الْمَرْءُ صَدًّا. وَ(بَعْضَ) نَاْبِتْ عَنِ الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ (التَّخْفِيْفِ) وَأَخَذَ حَرَكَةَ النَّصْب؛ وَهِيَ الْفَتْحَةُ؛ وَكَاْنَ الْأَصْلُ: خَفَّفُوْا تَخْفِيْفًا.

٢ - الْمَصْدَرُ الْمُرَاْدِفُ لِمَصْدَرِ الْفِعْلِ الْمَذْكُوْرِ: قَعَدُوْ اللَّيْهِ جُلُوْسًا. فَالْجُلُوْسُ قَرِيْبٌ مِنَ مَعْنَى الْقُعُوْدِ؛ وَيُسَمَّى الْتَّرَاْدُفَ. نَاْبَ عَنْ (قُعُوْدًا).

٣- اِسْمُ الْإِشَاْرَةِ: ظَنَّ بِاللهِ ذَلِكَ الظَّنَّ. فَاسْمُ الْإِشَاْرَةِ (ذَلِكَ) نَابَ عَن الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ؛ وَكَاْنَ الْأَصْلُ: ظَنَّ باللهِ ظَنَّا.

٤- الْعَدَدُ: يَضْرِبُ الْجُنْدِيُّ الْأَعْدَاْءَ أَلْفَ ضَرْبَةٍ. فَالْعَدَدُ (أَلْفَ) نَاْبَ عَن

الْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ، وَأَخَذَ حَرَكَةَ النَّصْبِ؛ وَهِيَ الْفَتْحَةُ. وَكَاْنَ الْأَصْلُ: يَضْربُ الْجُنْدِيُّ الْأَعَدَاْءَ ضَرْبًا.

٥- الْآلَةُ: ضَرَبُوْ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوْءِ سَوْطًا. فَالسَّوْطُ آلَةٌ يُضْرَبُ بِهَا ؟ وَالْأَصْلُ: ضَرَبُوْ النَّفْسَ بِالسَّوْطِ.

#### حَذْفُ عَاْمِلِ المصدر غَيْرِ الْمُوَكِّدِ:

قَدْ يُحْذَفُ فِعْلُ الْجُمْلَةِ بِسَبَبِ فَهُمِ السِّيَاقِ، وَيُقدَّرُ فِي الذِّهْنِ فَمَثَلًا يَرِدُ؛ كَجَوَاْبِنَا لِمَنْ سَأَلَ: أَيَّ سَهَرٍ سَهِرُوْا؟ الْجَوَاْبُ: سَهَرَ الْأُمِّ عَلَىْ وَلِيْدِهَا. وَلِمَنْ سَأَلَ: كَمْ ضَرَبَهُمْ؟ الْجَوَاْبُ: ضَرْبَتَيْنِ أَوْ لِلْأَمْرِ؛ كَقَوْلِنَا: نَفْعًا التَّلَامِيْذَ. أَوْ لِلدُّعَاءِ؛ كَقَوْلِنَا: سَقْيًا لَكُمْ وَطِيْبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ مَعَانِي الْجُمَلِ.

#### خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ: وَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ؛ يَأْتِيْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مِنْ حُرُوفِ الْفِعْلِ نَفْسِهَاْ، وَيَقَعُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ فِيْ أَحْوَالٍ ثَلَاْتٍ: أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلنَّوْعِ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْعَدَدِ؛ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلنَّوْعِ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْعَدَدِ؛ وَهُنَاكَ أَلْفَاظُ تَنُوبُ عَنِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ تَتَفَاّوتُ فِيْ مَعَانِيْهَا ؛ وَهِيَ: كُلُّ وَهُنَاكَ أَلْفَاظُ تَنُوبُ عَنِ الْمُولِ الْمُطْلَقِ تَتَفَاّوتُ فِيْ مَعَانِيْهَا ؛ وَهِيَ: كُلُّ وَبَعْضُ ؛ وَالْمَصْدَرُ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، وَاسْمُ الْإِشَارَةِ، وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُ الْجُمْلَةِ بِسَبَبِ فَهْمِ السِّيَاقِ، وَيُقدَّرُ فِي وَالْمَحْدُ، والْآلَةُ، وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُ الْجُمْلَةِ بِسَبَبِ فَهْمِ السِّيَاقِ، وَيُقدَّرُ فِي النَّهُ مِنْ وَهُو مَا يُعْرَفُ بَحَذْفِ عَامِلِ المصدر غَيْرِ الْمُؤكِّدِ.

## تَقْوِيْمُ اللِّسَانِ

(أَخْلَفَ خَالِدٌ بِوَعْدِهِ) أَمْ (أَخْلَفَ خَالِدٌ وَعْدَهُ)؟

قُلْ: أَخْلَفَ خَالِدٌ وَعْدَهُ.

وَلَا تَقُلْ: أَخْلَفَ خَالِدٌ بِوَعْدِهِ.

السَّبَبُ: لأَنَّ الْفِعْلَ (أَخْلَفَ) يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُوْلِهِ بِنَفْسِهِ. وَلَيْسَ بِحَرْفِ الْجَرِّ البَاءِ.

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ أَحْدَقَتْ بِهِم الثَّارُ إِحْدَاقًا

أَنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ يَكُوْنُ مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةُ، وَأَنَّ الْفِعْلَ الرُّبَاعِيَّ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَلَ) إِذَا كَانَ صَحِيْحَ الْوَسَطِ يَأْتِي مَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ (إِفْعَال).

تَعَلَّمْتَ أَنَّ الْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ يَكُونُ مُؤكِّدًا لِفِعْلِهِ وَهُوَ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ.

أَحْدَقَتْ: فِعْلُ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَالتَّاءُ تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةُ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ.

بِهِم: اللَّبَاءُ حَرْفُ جَرِّ، هم: ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جَرِّ بِحَرْفِ الْجَرِّ. النَّارُ: فَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ.

إِحْدَاقًا: مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مُؤكِّدًا فِعْلَهُ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ.

## التَّمْرِيْنَاتُ

## التمرين ١

إِخْتَر الجَوَابَ الصَّحِيْحَ؛ مُبَيِّنًا السَّبَبَ.

أَ مَشَيْتُ الأَبْطَال (مَشْيًا، مَشْيَ، مَشْيَ).

ب ضَرَبْتُ الْكُرَةَ ..... ( ضَرْبَتَاْنِ، ضَرْبَتَيْنِ ، ضَرْبَتَيْنِ ، ضَرْبَتَيْنُ ).

ت جِدّ الجِدّ (كُلُّ، كُلِّ، كُلَّ).

ث ضَرَبْتُهُ فَرِيْنَ، عِشْرُوْنَ، عِشْرُيْنًا).

# التمرين ٢

ُمَا الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنُوْبُ عَنِ المَفْعُوْلِ المُطْلَقِ؟ مِثَّلْ لَهَا بِجُمَلٍ مُفِيْدَةٍ، مُبَيِّنًا إعْرَابَها.

### التمرين ٣

ضَعْ مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا مُنَاْسِبًا فِيْ الْفَرَاْغَاْتِ التَّالِية، مُبِيَّنًا نَوْعَه: أ. يَحْتَفِظُ عَلِيٌّ بِالْمَوَدَّةِ..... ت. يَثُوْرُ الْبُرْكَاْنُ..... ث. فَاْضَ النَّهْرُ

ج. ظَهَرَتْ حُجَّتِيْ

#### التمرين ع

اِجْعَلْ كُلَّ اسْمِ مِنَ الْأَسْمَاءِ التَّالِيَةِ مَفْعُولًا مُطْلَقًا فِيْ جُمْلَةٍ مُفِيْدَةٍ. حِفْظًا، لَعِبًا، نَوْمَ الْمُسْتَرِيْح، بَيْعَ الْمُضْطَرِّ، غَضْبَةَ الْأَسَدِ، اِخْتَصَاْرًا، ثَوَرَاْنًا شَدِيْدًا، سَهَرًا طَوِيْلاً، سَيْرًا سَرِيْعًا.

## التمرين ٥

كُوِّن الْجُمَلَ الْآتِيَة:

أ. جُمْلَةً مِنْ فِعْلٍ مَاْضٍ، وَفَاْعِلُهُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ، وَمَعَهُ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مُبَيِّنٌ
 لِلنَّوْع.

ب جُمْلَةً مِنْ فِعْلٍ مُضَاْرِعٍ مَرْفُوْعٍ بِثُبُوْتِ النُّوْنِ، وَمَعَهُ مَفْعُوْلُ مُطْلَقٌ مُبَيِّنٌ لِلْعَدَدِ.

ت جُمْلَةً مِنْ فِعْلِ أَمْرٍ مَبْنِيٍّ عَلَىْ حَذْفِ الْوَاْوِ، وَمَعَهُ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مُبَيِّنٌ لِلنَّوْع.

## التمرين

أ/ هَلْ يَجُوْزُ حَذْفُ فِعْلِ المَفْعُوْلِ المُطْلَقِ تَكَلَّمْ عَلَى ذَلِكَ. مَعَ الأَمْثِلَةِ. بِ المُطْلَقِ بَكَلَّمْ عَلَى ذَلِكَ. مَعَ الأَمْثِلَةِ. بِ/ أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطُّ:

١- قَالَ تَعَالَى: ((إنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَبَّا، ثُمَّ شَفَقَّنَا الأَرْضَ شَقَّا)) (عَبَسَ/ ٢٦-٢).

٢- قَالَ تَعَالَى: ((إنَّ الله وَمَلائِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)) (الأحْزَابُ/ ٥٦).

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ: التَّعْبِيْرُ



# التَّعْبِيْرُ الشَّفَهِيُّ

# نَاقِشِ الأَفْكَارَ التَّالِيَةَ مَعَ زُمَلَائِكَ وَمُدَرِّسِكَ، مُعَزِّرًا كَلَامَكَ بِأَقْوَالٍ الْ

١- إِذَا كَانَ (الإِيْتَارُ) يَعْنِي تَقْدِيْمَ الآخَرِيْنَ عَلَى نَفْسِكَ فِي فِعْلٍ وَتَصَرُّفٍ حَسَنٍ، فَمَا عَكْسُ هَذِهِ الصِّفَةِ؟ وَكَيْفَ تَجِدُ آثَارَ هَذِهِ الصِّفَةِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تُقابِلُ الإِيْثَارَ؟

٢- يُعَدُّ الإِيْثَارُ عِلَاجًا لِصِفَاتٍ ذَمِيْمَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَكُوْنَ عِنْدَنَا، فَمَا تِلْكَ الصِّفَات؟ تَحَدَّثْ عَنْهَا مُبَيِّنًا أَثَرَهَا فِي الْمُجْتَمَع.

٣- الْوَالِدَانِ أَوَّلُ شَخْصَيْنِ تَرَاهُمَا فِي حَيَاتِكَ وَتَكُوْنُ فِي أَحْضَانِهِمَا، وَهُمَا أَوَّلُ شَخْصَيْن تَجدُ صِفَةَ الإيْثَار مُتَمَثِّلَةً فِيْهِمَا، دُلَّ عَلَى ذَلِكَ.

٤- فِي تَارِيْخِنَا الْإِنْسَانِيِّ شَخْصِيَّاتٌ كَانَ لَهَا مَوَاقِفُ عَظِيْمَةٌ تَجَسَّدَتْ فِيْهَا صِفَةُ الإِيْثَارِ، هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ شَخْصِيَّةً ضَرَبَتْ مِثَالًا رَائِعًا فِي ذَلِكَ؟
 ٥- الصَّدَقَاتُ وَتَقْدِيْمُهَا لِلْمُحْتَاجِيْنَ، هَلْ تَرَاهَا مِنَ الإِيْثَارِ؟ تَحَدَّتْ عَنْ ذَلك.
 ذَلك.

## التّعْبِيْرُ التَّحْرِيْرِيُّ

(الإِيْثَارُ؛ ذَلِكُم الْخُلُقُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى صَفَاءِ النَّفْسِ وَنَقَائِهَا مِنَ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالأَنْانِيَةِ. فَلِصَاحِبُ الإِيْثَارِ نَفْسُ تَوَّاقَةٌ إِلَى الْخَيْرِ، مُسْرِعَةٌ إِلَى الإِحْسَانِ) انْطَلِقْ مِنْ هَذِهِ الْمَقُوْلَةِ لِكِتَابَةِ مَوْضُوْعِ تَعْبيْرِ تُبَيِّنُ فِيْهِ أَهَمِّيَّةَ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْعِرَاقِيِّ بِخَاصَةٍ مِنْ أَجْلِ بِنَاءِ مُجْتَمَع مُتَرَاحِم ومُتَرَابِطٍ.

## الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأدَبُ

## الخَنْسَاعُ

هِيَ أُمُّ عَمْرٍو، الصَّحَابِيةُ الجَليلةُ، تَمَاضِرُ بِنْتُ عَمْرٍو مِنْ بَني سُلَيِمْ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ بَينَ شَمَاليّ نَجْدٍ والحِجازِ، شاعِرةٌ مُخَضْرَمَةٌ أَدْرَكَتِ الإسلامَ وأَسْلَمتْ، وأُشْتُهِرَتْ بِرِثَائِها لأخيها صَخْرٍ في الجاهليَّةِ، لُقبتْ بالخَنْسَاءِ بِسَبَبِ ارْتِفَاع أَرْنبَتي أَنفِها.

#### النَّصّ :

( للحفظ )

جُهْدَ العَويلِ كَماءِ الجَدُولِ الجَارِي وَابْكِي أَخَاكِ شُجَاعًا غَيرَ خَوَّارِ وَابْكِي أَخَاكِ لِحَقِّ الضَّيفِ والجَارِ وَابْكِي أَخَاكِ لِحَقِّ الضَّيفِ والجَارِ كَالبدرِ يَجْلُو ولا يَخْفَى عَلى السَّارِي كَالبدرِ يَجْلُو ولا يَخْفَى عَلى السَّارِي كَالبدرِ يَجْلُو ولا يَخْفَى عَلى السَّارِي كَضَدِيْغَمِ بَاسِلٍ القِرْنِ هَصَّارِ كَضَدِيْغَم بَاسِلٍ القِرْنِ هَصَّارِ سَمْحُ اليدينِ جَوَادٌ غيرُ مِقْتَارِ سَمْحُ اليدينِ جَوَادٌ غيرُ مِقْتَارِ

يا عَيْنِ جُودِي بدَمْعٍ مِنكِ مِدْرارِ وابْكِي أَخَاكِ ولا تَنسَي شَمائِلَهُ وابْكِي أَخَاكِ ولا تَنسَي شَمائِلَهُ وابكِي أَخَاكِ لأَيتامٍ وأرْمَلةٍ جَمُّ فَواضِلُهُ تَنْدَى أنامِلُهُ رَدَّاءُ عَارِيَةٍ فَكَاكُ عَانِيةٍ جَوَّابُ أُودِيةٍ حَمَّالُ أَلُويَةٍ جَوَّابُ أُودِيةٍ حَمَّالُ أَلُويَةٍ



جُودِي: فَعْلُ أَمْرٍ مُسْنَدٍ إلى يَاءِ المُخَاطَبَةِ مِنْ الفِعْلِ (جاد- يجود)،

والجُوْدُ: الكَرَمُ.

مِدْرَار: كَثِيرُ الْقَطْر (وهو وَصْفٌ لِلْمَطَرِ)، نَقُولُ: مَطَرٌ مِدْرَارٌ. الْعَويْلُ: البُكَاءُ والصُّرَاخُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع.

خَوَّار: مَا لَيْسَ بِصُلْبِ، السَّهْلُ الليِّنُ، الْصَّعْفُ.

#### تَحْلِيْلُ النَّصِّ:

الشَّاعِرَةُ عَالَمٌ مَمْلُوءٌ بالأَحْزَانِ وَالمَشَاعِرِ الفَيَّاضَةِ، تَتَحرَّكُ في فَضَاءِ الدُّمُوْعِ الَّتِي تُمَثِّلُ الْعَلامَةَ الْحَقِيْقِيَّةَ لِلْحُزْنِ، فَتأتِي صُورُ هَذَا الْحُزْنِ مُنسَابةً عَلى وَجنَاتِها قَطَرَاتٍ مُتَواصِلَةٍ كَأَنّها قَطَرَاتُ المَطْرِ المُنْهَمِرِ مِنَ السَّمَاءِ، بُكَاءً عَلَى أَخِيها الَّذِي كَانَ عَلامَةَ الكَرَمِ والشَّجَاعَةِ وَالْمَرُوءَةِ وَالسَّخَاءِ. وَقَدَّمَ لَنَا النَّصُّ تَعْبِيْرًا بَلَاغِيًّا جَمِيْلًا مُسْنَدًا إلى الصُّورِ التَّشْبِيْهِيَّةِ الْجَمِيْلَةِ في تَشْكِيْلِ صُورَةٍ أَخيها الْمُشْرِقَةِ في سَمَاءِ رُوحِها.

## أسئِلة المُناقَثيَة

١- من هي الخنساء؟ ولِمَ سُمِّيت بهذا الاسم؟

٢- بِمَ اشْتُهرِتِ الخنساءُ؟

٣- كَيْفَ تُدَلِّلُ عَلَى أَنَّ نَصَّ الْخَنْسَاءِ قَدَّمَ تَعْبِيْرًا بَلَاغِيًّا جَمِيْلًا؟

٤- هَاتِ لِلْفِعْلِ (ابْكِي) مَصْدَرًا يَكُوْنُ مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا مُبَيِّنًا لِلْنَوْعِ.



# كَفَالَةُ الْيَتِيْم

#### تَمهِيْدُ

الْيَتِيْمُ مَنْ فَقَدَ وَالدِّهُ فِي الصِّغَرِ، وَهَذَا يَعْنِى أَنَّهُ فَقَدَ مَنْ يَلِي أُمُوْرَهُ وَشُوُونَهُ فِي مَرْحَلَةٍ يَكُونُ هُوَ فِيْهَا ضَعِيْفًا، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم): (اتَّقُوا اللهَ فِي أَحَدِ الضَّعِيْفَيْنِ: الْمَرأَةِ وَالْيَتِيْم) فَيَنْبَغِي لِلْمُجْتَمَعِ الْمُتَحَضِّرِ وَالْمُتَراحِمَ أَنْ يُوْلِيَهُ عِنَايَتَهُ وَلَا يَضِيْعَ بَيْنَهُم، وَيُرْشِدَهُ إِلَى طَرِيْقِ الْحَيَاةِ الصَّحِيْحَةِ بَعْدَ أَنْ فَقَدَ مُرْشِدَهُ، وَمُعِيْلَهُ، فَلَيْسَ أَمَامَنَا إِلَّا أَنْ نَأْخُذَ بِيَدِهِ وَنَكْفِلَهُ فَهُوَ جُزْءٌ مِنْ مَنْظُوْمَتِنَا الاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ نَحْرِصَ عَلَى بَقَائِها نَقِيَّةً تَخْلُو مِنَ الشَّذُوذِ، وَلَا نَسْمَحَ لِلْفَقْرِ وَالْعَوَزِ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلَيْهِ أَوْ تَسْتَغِلُّهُ الْجِهَاتُ الْمُتَطَرِفَةُ فَتَجْعَلَ مِنْهُ إِنْسَانًا آخرَ لَا يُطْمَحُ إِلَى وُجُودِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ.

## الْمَفَاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ إِنْسَانِيَّةُ.
  - مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّةً.
- مَفَاهِيْمُ اجْتِمَاعِيَّةُ.
  - مَفَاهِيْمُ لُغَويَّةُ.
    - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةُ.
  - مَفَاهِيْمُ بَلَاغِيَّةُ.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- مَنِ الْيَتِيْمُ فِي عُرْفِ الشَّرَائِع؟
- الْحُكَمَاءُ وَالأُدَبَاءُ يُضْفُوْنَ دَلَالَةً أُخْرَى عَلَى كَلِمَةِ (الْيَتِيْم) هَلْ عَلَى كَلِمَةِ (الْيَتِيْم) هَلْ تَسْتَحْضِرُ قَوْلًا مَأْثُوْرًا أَوْ بَيْتَ شِعْرٍ يُصَوِّرُ هَذِهِ الدَّلَالَة؟



## الدّرسُ الأوّلُ:المُطَالَعَةُ

## كَفَالَةُ الْيَتِيْم

لَمْ نَجِدْ شَرِيْعَةً أَوْلَتِ الْيَتِيْمَ عِنَايَةً كَبِيْرَةً كَالشَّرِيْعَةِ الإسْلَامِيَّةِ، فَالْمُجْتَمَعَاتُ الإِنْسَانِيَّةُ عَلَى مَرِّ الْعُصُور لَمْ تَمْنَح الْيَتِيْمَ رِعَايَتَهَا وَعِنَايَتَهَا، وَضَاعَ فِي وَسَطِ مُشْكِلَاتِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَالْمُجْتَمَعُ الْعَرَبِيُّ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَيُوَضِّحُ لَنَا ذَلِكَ الأَمْرَ فِي أُوَّلِ الْهَجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ جَعْفَرُ بْنُ أبِي طَالِبِ رَئِيْسُ الْوَفْدِ وَالْمُقَدَّمُ بَيْنَهُم، فَقَدْ خَاطَبَ النَّجَاشِيَّ وَاصِفًا لَهُ حَالَ الْعَرَبِ فِي جَاهِلِيَّتِهِم وَمَا فَعَلَهُ لَهُم النَّبِيُّ قَائِلًا:

((أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْقَويُّ مِنَّا الضَّعِيفَ،

هَلْ لَاحَظْتَ كَلِمَةَ (الْمَيْتَة) كَيْفَ رُسِمَتِ اليَاءُ مُخَفَّفَةً؟ وَهُنَاكَ مِثْلُهَا مُثَقَّلُةُ الْيَاءِ، والفَرْقُ بَيْنَ كَلِمَةِ (مَیْت) و(مَیِّت)، الأوْلَى بفَتْح الْمِيْم وَتَخْفِيْفِ اليَاءِ تَعْنِي مَنْ مَاتَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، قَالَ تَعَالَى: ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)) وَالثَّانِيَةُ مُشَدَّدَةُ اليَاءِ، تُطْلَقُ عَلَى الشَّيءِ الَّذِي لَمْ يَمُتْ أَوْ سَيَمُوْتُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ((إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)).

فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ فِي أثناء النَّص إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بصِدْق الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الْجوَار، وَالْكُفِّ عَنْ الْمَحَارِم وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفُواحِش، وَقُول الزُّور، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيم، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا))

فَعَمِلَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَى رَفْع هَذِهِ الْمَظَالِمِ احْتِرَامًا لإنْسَانِيَّةِ الإنْسَانِ الَّتِي انْتَهَكَتْهَا الْجَاهِلِيَّةُ وَنَهَكَتْهَا أَحْكَامُهُم الْمُتَسَلِّطَةُ عَلَيْهُم، فَلَا يَتَوَرَّعُوْنَ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتَامَى ابْتِغَاءَ مَلْءِ جُيُوْبِهِم بِهِ، وَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُ وَيُسَخِّرُوْنَهُ فِي أَعْمَالِهِم، فَجَاءَ النُّورُ الَّذِي اسْتَضَاؤُوا بِهِ، وَرَفَعَ الْحَيْفَ عَنْهُم، فَتَجِدُ الْقُرَ آنَ الْكَرِيْمَ يَقِفُ كَثِيْرًا عِنَدَ الْيَتِيْمِ وَاعِدًا وَمُتَوَعِّدًا مَنْ لَا يُعْطِيْهِ حَقُّهُ، وَيُشَجِّعُ الْمُجْتَمَعَ عَلَى إِكْرَامِهِ وَالْحُنُو عَلَيْهِ وَالرَّأْفَةِ بِهِ، يَقُولُ تَعَالَى: ((وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)) (الإسراء:١٢٥)وَحَدَّرَ الْقُرْآنُ إِهَانَةَ الْيَتِيْمِ وَأَذَاهُ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الإِهَانَةِ وَالْأَذَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ((فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْبَيْتِيمَ 
 وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينِ)) (الفجر:١٥-١٨) وَقَالَ: ((فَأُمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ))(الضحيَ:٩). وَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَام الْمِسْكِين))(الماعون: ١-٣). وَأَكَّدَ أَنَّ إِكْرَامَ الْيَتِيْم سَبِيْلٌ إِلَى الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، قَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ: ((وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا اللهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا))(الإنْسَان: ٨-٩) وَأُمَّا الأَحَادِيْثُ النَّبَويَّةُ فَقَدْ وَرَدَ فِيْهَا الْحَثُّ عَلَى الْعِنَايَةِ بِالْيَتِيْمِ وَمَحَبَّتِهِ وَإِكْرَامِهِ كَأَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ، فَقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَافِلَ الْيَتِيْمِ مُرَافِقًا وَمُصَاحِبًا لَهُ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى)).

وَجَعَلَ أَيْضًا مَسْحَ رَأْسِ الْيَتِيْمِ عَطْفًا وَحُنُوًّا عَلَيْهِ سَبَبًا لِجَلَاءِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَمُعَالَجَتِهِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ) قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيم.

وَلِكَفَالَةِ الْيَتِيْمِ وَإِكْرَامِهِ فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا:

١- صُحْبَةُ اللَّسُوْلِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ) فِي الْجَنَّةِ، وَكَفَى بِذَلِكَ شَرَفًا وَفَخْرًا.

٢- كَفَالَةُ الْيَتِيْمِ صَدَقَةٌ يُضَاعَفُ لَهَا الأَجْرُ إِنْ كَانَتْ عَلَى الأَقْربَاءِ.

٣- كَفَالَةُ الْيَتِيْمَ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ دَلِيْلُ طَبْعِ سَلِيْم وَفِطْرَةٍ نَقِيَّةٍ.

٤- كَفَالَةُ الْيَتِيْمُ تَعُوْدُ عَلَى الكَافِلِ بِالْخَيْرِ الْعَمِيْمَ فِي الدُّنْيَا فَضْلًا عَنِ الآخِرَةِ.

٥- كَفَالَةُ الْيَتِيْمِ تُشَارِكُ فِي بِنَاءِ مُجْتَمَعٍ سَلِيْمٍ خَالٍ مِنَ الْحِقْدِ وَالْكَرَاهِيَّةِ، وَتَسُوْدُهُ رُوْحُ الْمَحَبَّةِ وَالْودِّ.

٦- فِي إِكْرَام الْيَتِيْم وَالْقِيَام بِأَمْرِه إِكْرَامٌ لِمَنْ شَارَكَ رَسُوْلَ الله (صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وَسَلَّم) فِي صِفَة الْيُتْم، وَفِي هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى مَحَبَّتِه (صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وَسَلَّم)
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

٧- كَفَالَةُ الْيَتِيْمِ تُزَكِّي الْمَالَ وَتُطَهِّرُهُ.

٨- كَفَالَةُ الْيَتِيْمَ مِنَ الأَخْلَقِ الْحَمِيْدَةِ النِّي أَقَرَّ هَا الإسْلَامُ وَامْتَدَحَ أَهْلَهَا.

٩- فِي كَفَالَةِ الْيَتِيْمِ بَرَكَةٌ تَحُلُّ عَلَى الْكَافِلِ وَتَزِيْدُ مِنْ رِزْقِهِ.

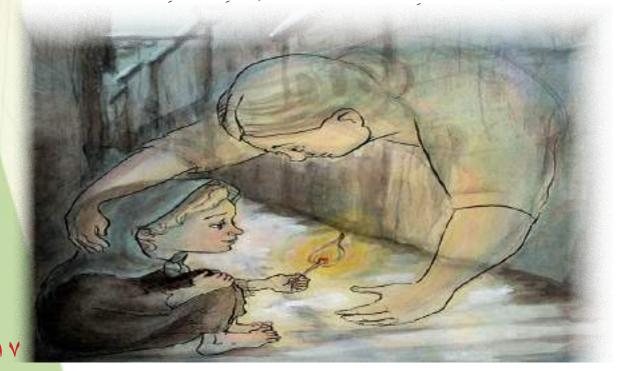

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْمَيْتَةُ: غَيْرُ الْمُذَكَّاةِ وَهِيَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا.

لَايَتَوَرَّ عُوْنَ: لَا يَتَحَرَّجُوْنَ.

السَّبَّابَةُ: الإصبَع الَّتي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَهِيَ الْمُسَبِّحَةُ عِنْدَ الْمُصَلِّيْنَ، وَهِيَ الْمُسَبِّحَةُ عِنْدَ الْمُصَلِّيْنَ، وَهِيَ الْإِصْبَعُ الَّتِي يُشَارُ بِهَا.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لِايجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ الآتِيَةِ: يَسْخَرُونَ. يَسْخَرُونَ.

#### نَشَاط:

اسْتَخْرِجْ خَمْسَةَ مَفَاعِيْلَ بِهِ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّكَمُ) الَّذِي خَاطَبَ بِهِ النَّجَاشِيَّ.

## نَشْنَاطُ الفَّهُم وَالاسْتِيْعَابِ:

مِنْ خِلَالِ قِرَاءَتِكَ لِلْنَصِّ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُبَيِّنَ مَوْقِفَ الْقُرَآنِ الْكَرِيْمِ التَّجَاهَ الْيَتِيْم؟



# الدَّرْسُ الثَّانِي: القَوَاعِدُ

## الْمَفْعُوْلُ مِنْ أَجْلِهِ

لَاحِظِ الْعِبَارَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ: فَعَمِلَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَى رَفْع هَذِهِ الْمَظَالِمِ احْتِرَامًا لإنْسَانِيَّةِ الإنْسَان...

لَوْ سَأَلْنَا: لِمَاذَا عَمِلَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَى رَفْع هَذِهِ الْمَظَالِم؟ فَسَيَكُوْنُ الْجَوَابُ: احْتِرَامًا لإنْسَانِيَّةِ الإنْسَانِ. وَمِثْلُهُ لَوْ قُلْنَا: قَاتَلْنَا دِفَاعًا عَنْ كَرَامَةِ الْعِرَاقِ. لِمَاذَا قَاتَلْتُم؟ فَيَكُوْنُ الْجَوَابُ: دِفَاعًا عَنْ كَرَامَةِ الْعِرَاقِ.

> وَالْكَلِمَةُ الْمَنْصُوْبَةُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ وَهُمَا: (احْتِرَامًا) وَ(دِفَاعًا) نُسَمِّيْهَا (الْمَفْعُوْلَ مِنْ أَجْلِهِ أُو الْمَفْعُوْلَ لَهُ).

وَالْمَفْعُوْلُ مِنْ أَجْلِهِ: هُوَ مَصْدَرٌ مَأْخُوْذٌ مُضَعافٍ نَضَعُ فِي آخِرِهِ مِنَ الْفِعْلِ

> وَهُوَ مَصْدَرٌ قَلبِيُّ: أَيْ مَصْدَرٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَعَانِي الَّتِي نَشْعُرُ بِهَا بِحَوَاسِّنَا، مِثْلُ: تَعْظِيْمًا وَإِجْلَالًا وَتَحْقِيْرًا وَخِشْيَةً وَخَوْفًا وَجُرْأَةً وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً وَحَيَاءً وَوَقَاحَةً وَشَفَقَةً وَعِلْمًا وَجَهْلًا وَغَيْرُها.

فائدة

إِذَا كَانَ الْمَفْعُوْلُ لَهُ غَيْرً تَنْوِيْنَ الْفَتْح:

«عَبْدْتُ اللهَ شُكْرًا» وَإِنْ كَانَ مُضَافًا نَضَعُ فِي آخِرهِ الْفَتْحَةَ بلا تَنُويْن: «ادَّخَرْتُ خَوْفَ الْفَقْرِ»

وَهَذَا الْمَصْدَرُ يُبَيِّنُ سَبَبَ حُدُوْثِ الْفِعْلِ، كَمَا وَرَدَ فِي النَّصِّ: فَلَا يَتَوَرَّ عُوْنَ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتَامَى اِبْتِغَاءَ مَلْءِ جُيُوْبِهِم بِهِ.. لِمَاذَا يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى . الْجَوَابُ: إِنْتِغَاءَ مَلْءِ جُيُوْبِهم . وَالْمَفْعُوْلُ مِنْ أَجْلِهِ مِنَ الأَسْمَاءِ الْمَنْصُوْبَةِ دَائِمًا بِالْفَتْحِ أَوْ تَنْوِيْنِ الْفَتْحِ، قَالَ تَعَالَى: ((يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُم فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ)) قَالَ تَعَالَى: ((يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ الْبِيْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ)) (البقرة: ١٩) وَقَالَ تَعَالَى: ((يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ الْبِيْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ)) (البقرة: ٢٦٥) وَقَالَ الشَّاعِرُ الْفَرَزْدَقُ فِي مَدْحِ الإِمَامِ عَلِيٍّ بنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):

فَلَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ

## خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

- الْمَفْعُوْلُ مِنْ أَجْلِهِ أَوِ الْمَفْعُوْلُ لَهُ: هُوَ مَصْدَرٌ قَلْبِيٌّ يُبَيِّنُ سَبَبَ حُدُوْثِ الْفِعْلِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ.
  - علامة نصبه الْفَتْحَةُ أَوْ تَنْوِيْنُ الْفَتْحِ.
  - يَكُوْنُ الْمَفْعُوْلُ لأَجْلِهِ جَوَابًا لِسُوَالِ (لماذا).

## تَقْويْمُ اللِّسنان

(أَنْهَكَهُ الْعَمَلُ) أم (نَهَكَهُ الْعَمَلُ)؟

قُلْ: نَهَكَهُ الْعَمَلُ.

وَلَا تَقُلْ: أَنْهَكَهُ الْعَمَلُ.

السَّبَبُ: لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَوْجُوْدَ فِي الْعَرَبِيَّةِ هُوَ ثُلَاثِيُّ (نَهَكَ) وَلَا يُوْجَدُ مِنْهُ فِعْلُ رُبَاعِيٌ.

كَمَا أَنَّ اسْمَ الْمَفْعُوْلِ مِنْهُ هُوَ: مَنْهُوْكُ، وَلَيْسَ: مُنهَك.

# حَلِّلْ وَأَعْرِبْ تَجَاوَزْتُ عَنْ هَفْوَةِ الصَّدِيْقِ إِبْقَاءً عَلَى مَوَدَّتِهِ

أَنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ هُوَ حَدَثُ وَقَعَ قَبْلَ زَمَنِ التَّكَلُّمِ، وَأَنَّهُ مِنَ الأَفْعَالِ الْمَبْنِيَّةِ، وَيَكُوْنُ مَبْنِيًّا عَلَى السُّكُوْنِ عِنْدَ اتِّصَالِهِ بِضَمِيْرِ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ، وَأَنَّ الاسْمَ مِنْ عَلَامَاتِهِ دُخُوْلُ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْمُضَافَ إليْهِ دَائِمًا يَكُوْنُ مَجْرُورًا.

أَنَّ الْمَفْعُوْلَ مِنْ أَجْلِهِ هُوَ مَصْدَرٌ قَلْبِيٍّ يُبَيِّنُ عِلَّةَ حُصُوْلِ الْفِعْلِ وَهُوَ مَنْصُوْبٌ.

تَجَاوَزْتُ: تَجَاوَزَ، فِعْلُ مَاضٍ مَبْنِيُّ عَلَى السُّكُوْنِ لاتِّصَالِهِ بِضَمِيْرِ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ (تَاءُ الْفَاعِلِ) وَالتَّاءُ: تَاءُ الْفَاعِلِ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلُ مَبْنِيُّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ رَفْعِ فَاعِلٍ.

عَنْ: حَرْفُ جَرِّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُوْنِ.

هَفْوَةِ: اسْمٌ مَجْرُوْرٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ. وَهُوَ مُضَافٌ.

الصَّدِيْقِ: مُضَافٌ إِليْهِ مَجْرُوْرٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرهِ.

إِبْقَاءً: مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ.

عَلَى: حَرْفُ جَرِّ.

مَوَدَّتِهِ: مَوَدَّةِ، اسْمُ مَجْرُوْرٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ، وَهُوَ مُضَافٌ.

هـ: ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيُّ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافُّ إليْهِ.

تَذَكَّرْ

تَعَلَّمْتَ

# التَّمْرِيْنَاتُ

## التمرين ١

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ بِجُمَلٍ تَامَّةٍ، بِحَيْثُ تَشْتَمِلُ كُلُّ جُمْلَةٍ عَلَى مَفْعُوْل لأَجْلِهِ:

١- لِمَ تَجِدُّ فِي اسْتِذْكَارِ دُرُوْسِكَ؟

٢- لِمَاذَا تُنْشَأُ مَلَاجِئُ الْيَتَامَى؟

٣- لِمَ يَحْرِصُ الْوَالِدَانِ عَلَى تَرْبِيَةِ أَوْلَادِهِمَا؟

٤ - لِمَ لَا تَقْتَرِبُ مِنَ الثَّعْبَانِ؟

#### التمرين ٢

التَّكَافُلُ الاِجْتِمَاعِيُّ وَاجِبٌ إِنْسَانِيٌّ، يَتَمَثَّلُ فِي تَقْدِيْمِ الصَّدَقَةِ لِلْفُقَرَاءِ أَمَلًا لِلثَّوَابِ، وَنَعْمَلُ الْخَيْرَ حُبًا فِي الْخَيْرِ، وَلَا نُقَصِّرُ فِي ذَلِكَ خَوْفَ أَمَلًا لِلثَّوَابِ، وَنَعْمَلُ الْخَيْرَ حُبًا فِي الْخَيْرِ، وَلَا نُقصِّرُ فِي ذَلِكَ خَوْفَ فَقْرٍ، فَأَبْنَاءُ اللهِ فِيْها رِضَا اللهِ فَقْرٍ، فَأَبْنَاءُ اللهِ فِيْها رِضَا اللهِ وَمَحَبَّةُ الْوَطَن وَأَهْلِهِ.

أ- دُلَّ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ وَاضْبِطْ حَرَكَتَهُ.

ب- كُوِّنْ أَسْئِلَةً لِلْمَفَاعِيْلِ لَهُ الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ.

## التمرين ٣

أَدَّيْتُ الصَّلَاةَ إِرْضَاءِ لِرَبِّي، بَعْدَ أَنْ قَرَأْتُ الْكُتُبَ رَغْبَةِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِيْنِي، عَرَفْتُ أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ وَرِيَاضَةٌ، وَالدِّيْنَ مَحَبَّةٌ وَتَسَامُحٌ. أَ- اضْبِطْ حَرَكَةَ مَا تَحْتَهُ خَطِّ بَعْدَ الإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَ الَيْنِ: لِمَاذَا أَدَّيْتَ الصَّلَاةَ؟ لِمَاذَا قَرَأْتَ الْكُتُبَ الدِّيْنِيَّة؟

ب- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الْمَنْصُوْبَةِ: الصَّلَاةَ وَإِرْضَاءً، الْكُتُبَ وَرَغْبَةً؟ ج- لَوْ قُلْنَا: رَغِبْتُ فِي قِرَاءَةِ الْكُتُبِ الدِّيْنِيَّةِ رَغْبَةً حَسَنَةً. فَمَا إعْرَابُ (رَغْبَةً)؟

## التمرين ك

مَيِّزْ بَيْنَ الْمَفْعُوْلِ لَهُ وَالْمَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَةِ:

أ- كَانَ النَّاسُ يُسَافِرُوْنَ إِلَى بَغْدَادَ طَلَبًا لِلْعِلْمِ.

ب- عَاقَبَ الْقَاضِي الْمُجْرِمَ تَأْدِيْبًا لَهُ.

ج- قُمْتُ قِيَامًا مُحْتَرَمًا لأُسْتَاذِي.

د- تَصَدَّقْتُ عَلَى الْفَقِيْرِ تَصَدُّقًا أَمَلًا فِي الثَّوَابِ.

هـ صَفَحْتُ عَنِ السَّفِيْهِ حِلْمًا صَفْحًا جَمِيْلًا.

و- تَجَاوَزْتُ عَنْ هَفْوَةِ الصَّدِيْقِ احْتِرَامًا لَهُ.

## التمرين ٥

يَزُوْرِ الْعِرَاقِ السَّائِحُوْنِ تَرْوِيْحا عَنْ نُفُوْسهِم، فَتَكُوْنِ لَهُم زِيَارَاتِ لِلْمَنَاطِقِ الأَثَرِيَّةِ فِي بَابِل رَغْبَة فِي مُشَاهَدَة الآثَارِ الْبَاقِيَة، وَزِيَارَة الْمُدُنِ الْمُقَدَّسَة تَبَرُّكا بِهَا.

أ- اضْبطِ آخِرَ كُلِّ كَلِمَةٍ فِي النَّصَّ ضَبْطًا صَحِيْحًا.

ب- دُلّ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لَهُ، ثم أعربه.



## أبُو طَالِبٍ

هُوَ عَبْدُ مَنَافٍ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ هَاشِم، شَيْخُ قُرَيْشِ وَرَئِيْسُها وَأَبْرَزُ خُطَبَائِها، وَعَمُّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، كَانَتْ و لَادَتُهُ فِي مَكَّةَ قَبْلَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) بخَمْس وَتَلَاثِيْنَ سَنَةً، نَشَأَ فِي بَيْتٍ تَأْصَّلَتْ فِيْهِ جُذُوْرُ التَّوْجِيْدِ وَالإِيْمَانِ وَلَمْ يُخَالِجْهُ الشَّكُّ فِي مَا جَاءَتْ بِهِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ (عَلَيْهِ السَّلامُ). كَانَ شَاعِرًا فَصِيْحًا بَلِيْغًا، عُرفَ بِالْحِكْمَةِ وَالْحُلُم، لَاقَى مِنَ الْكُفَّارِ صُنُوفَ الْعَنَاءِ وَالْبَلَاءِ؛ بِسَبَبِ تَأْبِيْدِهِ لِلْنَبِيِّ وَالدِّفَاعُ عَنْهُ حَتَّى حَاصَرُوْهُ هُوَ وَأَسْرَتُهُ فِي الشَّعْبِ الْمَنْسُوْبَةِ إِلَيْهِ بِشِعْبِ أَبِي طَالِب. تُوفِّي فِي أَوَاخِر السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ مِنَ الْمَبْعَثِ النَّبُويِّ الشَّرِيْفِ، وَدُفِنَ بِمَكَّةَ .

## (للحفظ ثمانية أبيات)

وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِل وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايل يَعَضُّ ونَ غَيْظًا خَلْفَنَا بِالأَنَامِل وَأَبْيَضَ عَضْب مِنْ تُرَاثِ الْمَقَاولِ وَأَمْسَكْتُ مِنْ أَثْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِل بِمَكَّةَ أُسَلِّمُهُ لِشَرِّ الْقَبَائِل أَطَاعُوهُ، وَابْخِهِ جَمِيْعَ الْغَوَائِل نُقَاتِلُ عَنْهُ بِالْقَنَا وَالْقَنَابِلِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِل

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ عِنْدَهُم وَقَدْ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالأَذَى وَقَدْ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً صَبَرْتُ لَـهُم نَفْسِي بسَمْرَاءَ سَمْحَةٍ وَأَحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَإِخْوتِي أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِن عَلَيْنَا بِسُوءِ أَوْ مُلِحِّ بِبَاطِل كَذَبْتُم وَبَيْتِ اللهِ نُبْزِى مُحَمَّدًا أُبيث بُحمْدِ اللهِ تَرْكَ مُحَمَّدٍ وقالَ لِيَ الأعداءُ قَاتِلْ عِصَابَةً نُقِيْكُمُ عَلَى نَصْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ٢٤ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بوَجْهِ ٩

النَّصّ :

صَارَحُونَا: كَاشَفُونَا بِالْعَدَاوَةِ صَرِيْحًا

أَظِنَّة: الأَظِنَّة جَمْعُ ظَنِيْنِ وَهُوَ الرَّجُلُ الْمُتَّهَمُ.

السَّمْرَاءُ: الْقَنَاةُ أَي الرُّمْحُ. أَبْيَض عَضْب: السَّيْفُ الْقَاطِعُ.

الْبَيْتُ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ. نُبْزَى: نُسْلَبُ وَنُغْلَبُ عَلَيْهِ.

أبيتُ: رَفَضْتُ. الْقَنَا: الرِّمَاحُ.

الْقَنَابِلُ: طَائِفَةٌ مِنَ الْخَيْلِ. ثِمَالُ: مَلْجَأُ.

#### تَحْلِيْلُ النَّص :

هَذِهِ الْقَصِيْدَةُ أَشْهَرُ مَا قَالَهُ أَبُو طَالِبٍ وَتُسَمَّى الْلَامِيَّة، وَهِيَ قَصِيْدَةً طَوِيْلَةٌ تَبْلُغُ مِئْةً وَأَحَدَ عَشَرَ بَيْتًا، ذَكَرَ فِيْهَا سَجَايَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الرَّفِيْعَة، وَمَآثِرَهُم الْكَرِيْمَة، وَفَضْلَهُم الْعَمِيْمَ.. مُقَارِنًا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مُنَافِسُوهِم وَمَآثِرَهُم الْكَرِيْمَة، وَفَضْلَهُم الْعَمِيْمَ.. مُقَارِنًا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَأَطْرَاهُ وَخُصُومُهُم. وَقَدْ ذَكَرَ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ (صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَأَطْرَاهُ أَصْدَقَ إِطْرَاء، بِحَيْثُ ظَلَّتْ أَوْصَافُهُ لِلنَبِيِّ (صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) خَالِدَةً تُحْتَذَى فِي الْقُرُونِ اللاَحِقَةِ. وَقَدْ قَالَهَا حِيْنَ قَاطَعَتْ قُرَيْشُ بَنِي هَاشِم فِي تُحْتَذَى فِي الْقُرُونِ اللاَحِقَةِ. وَقَدْ قَالَهَا حِيْنَ قَاطَعَتْ قُرَيْشُ بَنِي هَاشِم فِي اللهَّوْرِي اللاَحِقَةِ. وَقَدْ قَالَهَا حِيْنَ قَاطَعَتْ قُرَيْشُ بَنِي هَاشِم فِي الْعَرُونَ بِمَا لَالْمِقَى وَمَالَلَهُ وَمِنْ ذَلِكَ حُبُّهُ لِلْيَتَامَى وَ عَطْفُهُ عَلَيْهِم، وَأَنَّهُم بَذَلُوا الْجُهْدَ مِنْ أَجْلِ الدِّفَاعِ عَنْهُ، وَمُثَمَّسِكُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَيَأْبُونَ مَنْ يَرْكُوهُ وَحْدَهُ، وَذَاكِرًا شَمَائِلَهُ ومِنْ ذَلِكَ حُبُّهُ لِلْيَتَامَى وَ عَطْفُهُ عَلَيْهِم، وَأَذْكُوهُ وَحْدَهُ، وَذَاكِرًا شَمَائِلَهُ ومِنْ ذَلِكَ حُبُّهُ لِلْيَتَامَى وَ عَطْفُهُ عَلَيْهِم، وَأَخْلَاقُهُ النَّتِي لَمْ يَصِلْ إِلِيْهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى وَصَفَ رَبُّ الْعِزَّةِ خُلُقَهُ وَالِهِ تَعَالَى: ((وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ)).

## أسئِلة المُناقَشَة

١- فِي أَيِّ الأَبْيَاتِ تَلْمَحُ وَصْفَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)؟
 ٢- أَيْنَ تَلْمَحُ مُنَاسَبَةَ الْقَصِيْدَةِ؟

٣- مَا الصِّفَةُ الَّتِي تُظْهِرُ هَا الْقَصِيْدَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فِي مَوْقِفِهِم هَذَا؟

٤- مَا إعْرَابُ كَلِمَةِ (غَيْظًا) فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ؟

## ٢- الْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ:

عِندَ قِرَاءَنِكَ قَصِيْدَةَ الأَعْشَى الَّتِي دَرَسْتَها في الْوحْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْجُزْءِ الأُوَّلِ تَجِدُ كَلِمَةَ (الْحَبْل) وَهِيَ هُنَا جَاءَتْ بِمَعْنَى (الْمَحَبَّة) وَهُوَ مَعْنَى جَدِيْدٌ غَيْرُ مَعنَاهَا الأَصْلِيِّ؛ وَيُسَمَّى فِي الْبَلَاغَة بـ (الحَقِيقَة وَهُوَ مَعْنَى جَدِيْدٌ غَيْرُ مَعنَاهَا الأَصْلِيِّ؛ وَيُسَمَّى فِي الْبَلَاغَة بـ (الحَقِيقَة وَالْمَجَاز) وَسَنُقَدِّمُ لَكُمْ أَعِزَّ ائِي الطَّلَبة شَذَرَاتٍ بَلاغِيةً عَنِ الْمَوْضُوعِ. فَالْمَوْضُوعِ لَهَا). ومِثَالُ فَالْحَقِيقَةُ: (هِيَ الْكَلِمَةُ المُسْتَعْمَلَةُ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهَا). ومِثَالُ ذَلِكَ: (شَاهَدْتُ الأَسْدَ فِي حَدِيقَةِ الحَيْوَانَاتِ) إذ أُطْلِقَتْ كَلِمَةُ (الأَسَد) عَلَى الْمَعْنَى عَيْرِ الْمُفْتَرِسِ. أَمَّا الْمَجَازُ فَهُوَ: (الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي عَيْرِ الْمُوْضُوعِ لَهَا)، ومِثَالُ ذَلِكَ: اطْلَاقُ كَلِمَةِ الأَسْدِ عَلَى الْمَعْنَى غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهَا)، ومِثَالُ ذَلِكَ: اطْلَاقُ كَلِمَةِ الأَسْدِ عَلَى الْرَّجُلِ الشَّجَاعِ. الشَّجَاعِ. الشَّجَاعِ.

#### تطبيقات

اسْتَخْرِجِ الْحَقِيْقَةَ مِنَ الْمَجَازِ في الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَحْتَهَا خَطُّ فِيْمَا يَأْتِي:

1 - دَخَلَتِ الشَّمْسُ البَيتَ. الْجَوَابُ: (مَجَازِ، الْمَقْصُوْدُ الْفَتَاةُ الْجَمِيْلَةُ)

7 -- أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ صَبَاحًا. الْجَوَابُ: (حَقِيْقَة، الْمَقْصُوْدُ الْكَوْكَبُ السَّمَاوِيُّ)

7 - شَاهَدْتُ الْأَسَدَ فِي الْبَيْتِ. الْجَوَابُ: (مَجَازِ، الْمَقْصُوْدُ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ)

#### تهرين

ضَعْ كَلِمَةَ (حَقِيْقَة) أَوْ (مَجَاز) مُقَابِلَ كُلِّ كَلِمَةٍ تَحْتَهَا خَطُّ فِي الأَمْثِلَةِ الآتِيَةِ:

١- نَشَرْتُ <u>الْعُيُوْنَ</u> فِي الْمَدِيْنَةِ.

٢-- بَكَتِ السَّمَاءُ.

٣- صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي الْمَسْجِدِ.

# الإعْلَامُ سِلَاحٌ وَقُوَّةٌ

#### تَمهيْدُ

يُعَدُّ الْإعْلَامُ أَحَدَ الْأَرْكَانِ الْمُهِمَّةِ لِتَطَوُّرِ الْمُهِمَّةِ لِتَطَوُّرِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَمِقْيَاسًا لِلتَقَدُّمِ وَالْحَضَارَةِ فِيْهَا. وَهُوَ قُوَّةٌ ضَارِبَةٌ وَسِلَاحٌ فَتَاكُ؛ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ بِأَمَانَةٍ وَحَذَرٍ، وَوَفْقًا لِمَبَادِئَ

## الْمَفَاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّةُ
- مَفَاهِيْمُ تَرْبَويَّةُ
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةُ.
  - مَفَاهِيْمُ أُدَبِيَّةً.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

١-مَاذَا تَعْرِفُ عَنِ الْإِعْلَامِ؟
 ٢-هَلْ تَرَى أَنَّ مَوَاقِعَ
 التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ جِزْءُ
 مِنَ الْإِعْلَامِ الْيَوْمَ؟



## الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

## الْإِعْلَامُ... سِلَاحٌ وَقُوَّةٌ

صَالَ الْإِعْلَامُ الْيَوْمَ سِلَاحًا مِنْ أَخْطَرِ الْأَسْلِحَةِ الَّتِي تَتَسَلَّحُ بِهَا الْأُمَمُ الْتَبْنِيَ نَفْسَهَا، وَتَرْفَعَ مِنْ شَأْنِهَا، وَتَصُدَّ بِهِ أَيَّ حَرْبٍ مِنْ حُرُوبِ الدِّعَايَةِ الْمُوَجَّهَةِ ضِدَّهَا. وَهُوَ سِلَاحُ الْعَصْرِ وَوَسِيْلَةُ الْوَعْي، وَالْقُوَّةُ الَّتِي تَدْحَضُ الْمُوجَهَةِ ضِدَّهَا. وَهُوَ سِلَاحُ الْعَصْرِ وَوَسِيْلَةُ الْوَعْي، وَالْقُوَّةُ الَّتِي تَدْحَضُ الْمُوجَهَةِ ضِدَّهَا. وَلَيْتِهَا وَتُرْجُمَانُ ضَمِيْرِهَا، وَبَاعِثُ نَهْضَتِهَا، وَنَاشِرُ الْبُاطِلَ، وَلِسَانُ الْأُمَمِ الْحَيَّةِ، وَتُرْجُمَانُ ضَمِيْرِهَا، وَبَاعِثُ نَهْضَتِهَا، وَنَاشِرُ دَعْوَتِهَا، وَمُوقِظُ هِمَمِ أَبْنَائِهَا؛ بِهِ تَسْتَعِيْنُ عَلَى رَفْعِ رَايَتِهَا فَوْقَ الْمَعَالِي. دَعْوَتِهَا، وَمُوقِظُ هِمَمِ أَبْنَائِهَا؛ بِهِ تَسْتَعِيْنُ عَلَى رَفْعِ رَايَتِهَا فَوْقَ الْمَعَالِي.

وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ َ إِنَّ الْإِعْلَامَ لَيْسَ وَلِيْدَ الْحَضَارَةِ الْحَدِيْثَةِ، فَلَوْ تَتَبَّعْنَا التَّارِيْخَ مُنْذُ فَجْرِهِ الْأُوَّلِ، لَوَجَدْنَاهُ زَاخِرًا بِالْحَمْلَاتِ وَالْحُرُوْبِ الْإِعْلَامِيَّةِ، فَقَدْ سَجَّلَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى القُرْآنُ الْكَرِيْمُ مَوَاقِفَ تُبَيِّنُ لَنَا مَا كَانَ يُعَانِيْهِ الرُّسُلُ فَقَدْ سَجَّلَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى القُرْآنُ الْكَرِيْمُ مَوَاقِفَ تُبَيِّنُ لَنَا مَا كَانَ يُعَانِيْهِ الرُّسُلُ وَالْأُنْبِيَاءُ مِنْ الْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَالْأُنْبِيَاءُ بِالْاسْتِهْزَاءِ بِهِم مِنْ دُوْنِ وَازِع، أَوْ وَمَوَاقِفُهُمْ هَذِهِ فِي تَسْفِيْهِ حُلُوْمِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْاسْتِهْزَاءِ بِهِم مِنْ دُوْنِ وَازِع، أَوْ وَمَوَاقِفُهُمْ هَذِهِ فِي تَسْفِيْهِ حُلُوْمِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْاسْتِهْزَاءِ بِهِم مِنْ دُوْنِ وَازِع، أَوْ وَمَوَاقِفُهُمْ هَذِهِ فِي تَسْفِيْهِ حُلُوْم الْأَنْبِيَاءِ بِالْاسْتِهْزَاءِ بِهِم مِنْ دُوْنِ وَازِع، أَوْ وَرَوْ عَنْدَ أَقُوامِهِم؛ بَلْ كَانُوْا يَبِثُوْنَهَا بَيْنَ الْأَقْوَامِ تَوَلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِلْمُ اللهُ الْعُدْرَاءِ مِنْ دُوْنِ وَازِع، أَوْ عِنْدَ أَقُوامِهِم؛ بَلْ كَانُوْا يَبِثُونَهَا بَيْنَ الْأَقْوَامِ لَا اللهُ الْمُ اللهُ مُنْ اللهُ وَالْمُوالِ اللهُ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْقُولُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْقُولَامِ اللهُ اللهُ الْمَالَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ ال

الأُخْرَى؛ لِمَنْعِهِم مِنَ الْإِيْمَانِ بِالرُّسُل وَاتِّبَاعِهِمْ.

أُمَّا مَا تَعَرَّضَ لَهُ نَبِيُّنَا الْكَرِيْمُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) وَدَعْوَتُهُ الشَّرِيْفَةُ مِنْ حَمْلَاتٍ إِعْلَامِيَّةٍ كَبِيْرَةٍ مِنْ أَعْدَاءِ الرِّسَالَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيْرٌ؛ لِذَا وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ: « مَا أُوْذِيَ نَبِيٌّ مِثْلِي

فائِدة

انْتَهَجَ النِّظَامُ السَّابِقُ هَذَا النَّهْجَ فِي شِرَاءِ الْأَلْسِنَةِ المُسَانِدَةِ لَهُ مِنْ كُتَّابٍ وَإِعْلَامِيِّيْنَ وَشُعَرَاءَ، وَتَكْمِيْمِ الْأَفْوَاهِ الصَّادِحَةِ بِالْحَقِّ، وَهُوَ نَهْجُ دِيكْتَاتُوْرِيُّ عَلَى الْجَمِيْعِ تَجَنُّبُهُ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ التَّعْبِيْرِ حَقَّ مَكْفُوْلُ لِلْجَمِيْعِ.

قَطُّ»، فَقَدْ سَخَّرَتْ قُرَيْشُ مَعَ حُلَفَائِهَا جَمِيْعَ إِمْكَانَاتِهَا مِنْ أَمْوَالٍ وَأَلْسِنَةٍ لِمُحَارَبَةِ الرَّسُوْلِ وَدَعْوَتِهِ، حَتَّى إِنَّهَا اشْتَرَتْ أَلْسِنَةَ شُعَرَاءَ، وَاشْتَرَتْ لِمُحَارَبَةِ الرَّسُوْلِ وَدَعْوَتِهِ، حَتَّى إِنَّهَا اشْتَرَتْ أَلْسِنَةَ شُعَرَاءَ، وَاشْتَرَتْ

صَمْتَ آخَرِين، كَمَا هِيَ حَالُ الشَّاعِرِ الْأَعْشَى الْكَبِيْرِ الَّذِي كَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِلَى الْمُدَيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ لِيُشْهِرَ إِسْلَامَهُ حِيْنَ لَقِيَهُ أَحَدُ رِجَالَاتِ قُرَيْشٍ فَتْنَاهُ عَنْ مُوَاصَلَةِ الطَّرِيْقِ بَعْدَ أَنْ رَشَاهُ بِمِئَةٍ بَعِيْرٍ. وَفِي الْمُقَابِلِ انْبَرَى جَمْعٌ شَرِيْفٌ مُواصَلَةِ الطَّرِيْقِ بَعْدَ أَنْ رَشَاهُ بِمِئَةٍ بَعِيْرٍ. وَفِي الْمُقَابِلِ انْبَرَى جَمْعٌ شَرِيْفٌ لِللَّوْدِ عَنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَاللَّسَانِ، كَمَا فَعَلَ عَمُّ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَبُو طَالِبٍ فِي مَكَّةَ. وَمِنْ بَعْدِهِ أَخَذَ شُعْرَاءُ الْأَنْصَارِ بِهِ طَالِبٍ فِي مَكَّةً. وَمِنْ بَعْدِهِ أَخَذَ شُعَرَاءُ الْأَنْصَارِ بِهِ طَالِبٍ فِي مَكَةً. وَمِنْ بَعْدِهِ أَخَذَ شُعَرَاءُ اللهُ مُولِلاتٌ وَجَوْلَاتٌ وَجَوْلَاتٌ وَجَوْلَاتٌ وَجَوْلَاتٌ وَجَوْلَاتٌ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَكَانَ مِنْ أَشْهَرِ هَوُلَاءِ الشَّعْرَاءِ عَنْ دَوْلَتِهِمُ الْحَقِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ وَسُلَعُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ ال

دَلِيْلٌ عَلَى عَظِيْمِ أَثَرِ الْإِعْلَامِ فِي الْحُرُوْبِ وَالنِّزَاعَاتِ، فَضْلًا عَنْ أَهَمِيْتِهِ فِي السِّلْمِ. وَالْإِعْلَامُ كَمَا عَرَفَهُ إِسْلَامُنَا الْعَظِيْمُ، وَكَمَا حَمَلَهُ عَرَفَهُ إِسْلَامُنَا الْعَظِيْمُ، وَكَمَا حَمَلَهُ دُعَاةُ الْحَقِّ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَبِيْرًا عَمَّا عَرَفَهُ وَيَعْرِفُهُ دُعَاةُ الزَّيْغِ عَمَّا عَرَفَهُ وَيَعْرِفُهُ دُعَاةُ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ.

فَإِعْلامُ الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ هُوَ إِبْلَاغُ الْحَقِيْقَةِ، وَنَشْرُهَا بَيْنَ الْنَّاسِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى الْإِعْلَامِ الْكَذِبَ وَالْقِشْ وَالْخِدَاعَ وَالْتَشْهِيْرَ بِالنَّاسِ، لِهَذَا يُعَدُّ الْإِعْلَامُ فِي دَوْلَةِ بِالنَّاسِ، لِهَذَا يُعَدُّ الْإِعْلَامُ فِي دَوْلَةِ

## في أثناء النَّص

هَلْ لَاحَظْتَ أَنَّ لِلْعَمَلِ الْإِعِلَامِيِّ أَخْلَاقِيَّاتٍ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا مَنْ يَعْمَلُ فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَأَنَّ مَنْ يَعْمَلُ فِي هَذَا الْمَجَالِ، وَأَنَّ الْإِعِلَامَ الْأَلِكِتْرُونِيَّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَحَلَّى بِهَذِهِ الْأَخْلَاقِيَّاتِ أَيْضًا، يَتَحَلَّى بِهَذِهِ الْأَخْلَاقِيَّاتِ أَيْضًا، فَلَا مَنَاصَ مِنْ ذَلِكَ بِحُجَّةِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا مَنَاصَ مِنْ ذَلِكَ بِحُجَّةِ الْحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، أَو الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، أَوْ لِلْكَ بِحُجَّةِ الْحُويِّقِيَّةِ؛ لِمُكَانِيَةِ إِخْفَاءِ الشَّخْصِيَّةِ الْحَقِيْقِيَّةِ؛ لِتَكُوْنَ بِمَنْأَى عَنْ يَدِ الْقَانُوْنِ وَالْعَدَالَة.

الرَّسُوْلِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) الَّذِي عُرِفَ أَمْسِ مُلْتَزِمًا بِأَخْلَاقِيَّاتِ الْعَمَلِ عُرِفَ أَمْسِ مُلْتَزِمًا بِأَخْلَاقِيَّاتِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَلَمِيِّ الَّتِي أُقِرَّتْ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيْثِ، وَالَّتِي مِنْ أَهَمِّهَا:

الصِّدْقُ، وَالدِّقَّةُ فِي عَرْضِ الْحَقَائِقِ، وَالدِّقَةُ فِي عَرْضِ الْحَقَائِقِ، وَاحْتِرَامُ حُقُوْقِ الْأَشْخَاصِ، أَوْ مَا يُعْرَفُ

فائدة فائدة يُطْلَقُ عَلَى الْإِعْلَامِ وَلَاسِيَّمَا الصَّحَافَةِ السَّلْطَةُ الرَّابِعَةُ لِلْإِشَارَةِ السُّلْطَةُ الرَّابِعَةُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى تَأْثِيْرِ هَا فِي الشَّعُوْبِ وَأَهَمِيَّتِهَا.

بِاحْتِرَامِ الْخُصُوْصِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، بِعَدَمِ التَّجَاوُزِ عَلَيْهَا، أَوْ كَشْفِ أَسْرَارِ النَّاسِ وَأَسْرَارِ أُسَرِهِمْ، مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ قَضِيَّةٌ تَخُصُّ الصَّالِحَ الْعَامَّ.

وَقَدْ فَتَحَتْ شَبَكَةُ الْمَعْلُوْمَاتِ الدَّوْلِيَّةُ (الأَنْتَرْنَت) مَجَالًا كَبِيْرًا لِلْعَمَلِ الْإِعِلامِيِّ الْألِكِتْرُوْنِيِّ بِأَشْكَالِهِ كَافَّةً، فَعُدَّتْ وَسِيْلَةَ إِعْلامٍ جَدِيْدَةً وَقَوِيَّةً يَرَى الْمُخْتَصُّوْنَ أَنَّ السِّيَادَةَ سَتَكُوْنُ لَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُتَنَاوَلِ الْجَمِيْعِ؛ الْمُخْتَصُّوْنَ أَنَّ السِّيَادَةَ سَتَكُوْنُ لَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُتَنَاوَلِ الْجَمِيْعِ؛ فَصَارَتِ الرِّسَالَةُ الْإِعْلَمِيَّةُ الْآنَ تَصِلُ إِلَى الْمُثَلَقِّي بِسُرْعَةٍ كَبِيْرَةٍ وَبِمَدَى عَالَمِيٍّ. وَلَا بُدَ مِنْ أَنْ تَلْتَزِمَ هَذِهِ الْوَسِيْلَةُ الْإِعْلَمِيَّةُ أَيْضًا بِأَخْلَاقِيَّاتِ الْمُمَلِ الْإِعْلَمِيِّ كَبَقِيَّةٍ وَسَائِلِ الْإِعْلَمِ الْأُخْرَى. وَلِأَنَّ مَوَاقِعَ التَّوَاصُلِ الْإَعْمَلِ الْإِعْلَمِيِّ كَبَقِيَّةٍ وَسَائِلِ الْإِعْلَمِ الْأُخْرَى. وَلِأَنَّ مَوَاقِعَ التَّوَاصُلِ الْاجْتِمَاعِيِّ كَالْفَيْسِ بُوك وَتويْثَر وَالانِسْتِغْرَام وَغَيْرِهَا قَدْ فَتَحَتِ الْبَابَ الاجْتِمَاعِيِّ كَالْفَيْسِ بُوك وَتويْثَر وَالانِسْتِغْرَام وَغَيْرِهَا قَدْ فَتَحَتِ الْبَابَ الْاجْتِمَاعِيِّ كَالْفَيْسِ بُوك وَتويْثَر وَالانِسْتِغْرَام وَغَيْرِهَا قَدْ فَتَحَتِ الْبَابَ أَمْمَ عَامَةِ النَّاسِ لِنَشْرِ أَفْكَارِهِم وَالتَعْبِيْرِ عَنْ آرَائِهِم يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْشُلُ أَمَامَ عَامَةِ النَّاسِ لِنَشْرِ أَفْكَارِهِم وَالتَعْبِيْرِ عَنْ آرَائِهِم يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْشُلُ عَلَى عَنْ يَنْشُلُ أَنْ يُتَحَلَّى قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِأَخْلَقِيَّاتِ الْمُجْتَمَعِ أَوَّلًا، وَأَنْ يُحَافِطَ عَلَى عَنْ يَنْشُلُ وَيَاتِ الْوُطَنِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَّة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيَة وَالْإِنْسَانِيْرَامِ الْمُعْتَمِ أَوْلَا إِلَالْمَا لِلْعَلَى الْفَلَيْسِ الْفَولِيَ الْمَالِقِيْتِ الْمَالِيْرَالِهُ الْمَالِقُولُولُولُولُول

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

وَازِعٌ: مَانِعٌ، أَوْ مَا يَرْدَعُ عَنِ الشَّيْءِ، وَيَمْنَعُ مِنَ اِرْتِكَابِهِ. انْبَرَى: وَقَفَ فِي وَجْهِهِمْ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَائِي الْمُفْرَدَاتِ الآتِيَة: نَضْح.

#### نَشَاط:

مَا مُفْرَدُ لَفْظَةِ (حُلُوْم)؟ وَكَيْفَ تُجْمَعُ كَلِمَةُ (حُلْم)؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؟

## تَشَاطُ الفَّهُم وَ الاسْتِيْعَابِ:

مَاذَا تَبَيَّنَ لَكَ عَنْدَ إِنْعَامِكَ النَّظَرَ فِي نَصِّ الْمُطَالَعَةِ؟ وَإِلَى مَاذَا يُشِيْرُ وَعَلَى مَاذَا يُحْتُّ؟ نَاقِشْ ذَلِكَ مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ.



## الدّرسُ الثّانِي: القَوَاعِدُ

الْمَفْعُولُ فِيهِ (ظَرْفُ المَكَانِ وظَرْفُ الزَّمَان)

حِيْنَمَا نَعُوْدُ إِلَى نَصِّ الْمُطَالَعَةِ وَنَقْرَأُ الْجُمْلَةَ الْأُولَى (صَارَ الْإِعْلَامُ الْيُوْمَ الْيُوْمَ الْيُوْمَ فَدْ دَلَّتْ عَلَى الزَّمَانِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْيَوْمَ النَّمَانِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْيَوْمَ الْفِعْلُ، فِي حِيْنِ أَنَّ كَلِمَةَ (فَوْقَ) فِي جُمْلَةِ: (بِهِ تَسْتَعِيْنُ عَلَى رَفْع رَايَتِهَا الْفِعْلُ، فِي حِيْنِ أَنَّ كَلِمَةَ (فَوْقَ) فِي جُمْلَةِ: (بِهِ تَسْتَعِيْنُ عَلَى رَفْع رَايَتِهَا

فائدة

(إِذَا) ظَرْفُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ؛ مِثْلُ: (أَنْتَ إِذَا قُلْتَ صَدَقْتَ)، وَ(إِذْ) ظَرْفُ لِمَا مَضَى وَ(إِذْ) ظَرْفُ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تَدْخُلُ عَلَى مِنَ الزَّمَانِ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ الاسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ: (جَنْتُكَ إِذْ حَلَّ الْمَسَاءُ).

فائدة

(لَمَّا) الْحِيْنِيَّةُ وَهِيَ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ غَيْرِ الْجَازِمَةِ تَدْخُلُ عَلَى الْفَعْلِ الْمَاضِي فَقَطْ، مثل: (لَمَّا دَرَسْتُ نَجَحْتُ)، وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَلَى عَنْ (لَمَّا) الْجَازِمَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى عَنْ (لَمَّا) الْجَازِمَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ، مِثْلُ: (قَرَأتُ وَلَمَّا أَكْتُبْ دُرُوْسِي).

فَوْقَ الْمَعَالِي) دَلَّتْ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ، وَقَدْ تَعَرَّفْتَ فِي الصَّفِ التَّانِي فِيهِ الفِعْلُ، وَقَدْ تَعَرَّفْتَ فِي الصَّفِ التَّانِي مِنَ الْمَرْحَلَةِ الْمُتَوسِّطَةِ مَوْضُوعَ الْمَفْعُولِ فِيهِ أَوْ مَا يُسَمَّى ظَرْفَ الْمَكَانِ وظَرْفَ الْمَكَانِ وظَرْفَ الْزَّمَانِ. وَهُو كَالْمَفْعُولَاتِ الْأُخْرَى يَكُونُ الزَّمَانِ. وَهُو كَالْمَفْعُولَاتِ الْأُخْرَى يَكُونُ مَنْ مَنْ مَنْ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى مَنْصُوبًا، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى مَنْصَوبًا، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَضَمَّنَ مَعْنَى الْجُمُعْةِ)، مَنْ فَوْلُ: (ذَهَبْتُ يَوْمَ الْجُمُعْةِ)، وَعِنْدَمَا نَقُولُ: (خَهَبْتُ يَوْمَ الْجُمُعْةِ)، أَيْ: فِي الصَّبَاحِ. (خَرَجْتُ صَبَاحًا)، أَيْ: فِي الصَّبَاحِ.

فَمِنْ ظُرُوْفِ الزَّمَانِ: (غَدًا، وَأَمْسِ، وَفَجْرًا، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَظُهْرًا، وَعَصْرًا، وَصَبَاحًا، وَمَسَاعًةً، وَيَوْمًا، وَعَصْرًا، وَسَحَر، وَسَاعَةً، وَيَوْمًا، وَأُسْبُوْعًا، وَشَهْرًا، وَعَامًا، وَقَطُّ، اللهُ وَأُسْبُوْعًا، وَشَهْرًا، وَعَامًا، وَقَطُّ، اللهُ وَأَبَدًا، وَإِذَا، وَإِذْ، وَلَمَّا، وَبَيْنَا، اللهُ وَبَيْنَا، وَإِذْ، وَلَمَّا، وَبَيْنَا، اللهُ وَبَيْنَا، وَإِذْ، وَلَمَّا، وَبَيْنَا، اللهُ وَبَيْنَا، وَإِذْ، وَلَمَّا، وَبَيْنَا، اللهُ وَبَيْنَمَا، وَحِيْن، وَرَيْثَمَا) مِثْلُ: دَرَ وَبَيْنَمَا، مِثْلُ: دَرَ وَلَيْتَمَا مُثِلُ: دَرَ وَلَيْتَمَا مُثِلُ: مَرْ فَاللهُ وَمَسَاءً)، عَلَى مُولِيْنَ بِهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً)، اللهُ وَلَيْثِي عُرِفَ أَمْسِ)، وَلَاذِي عُرِفَ أَمْسِ)، وَلَاذِي عُرِفَ أَمْسِ)،

(صَارَتِ الرِّسَالَةُ الْإعْلَامِيَّةُ الْآنَ).

أَمَّا ظُرُوْفُ الْمَكَانِ، فَمِنْهَا: (حَيْثُ، وَأَمَامَ، وَوَرَاءَ، وَقُدَّامَ، وَخَلْفَ، وَيَمِينَ، وَيَسَارَ، وَحَوْل)، مِثْلُ: تَقَعُ الْمَدِيْنَةُ يَمِيْنًا أَوْ يَمِيْنَ النَّهْرِ.

وَهُنَاكَ اَلْفَاظُ تَكُوْنُ مَرَّةً ظَرْفَ زَمَانٍ، وَمَرَّةً أُخْرَى ظَرْفَ مَكَانٍ؛ وَفَاكَ بِحَسَبِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهِيَ: (قَبْلَ، وبَعْدَ، وَعِنْدَ، وبَيْنَ، وذات)، فَعِنْدَمَا نَقُولُ: افْتُتَحَ مَطْعَمُ فَخْمٌ بَيْنَ حَيَيْنِ رَاقِيَيْنِ، تَكُوْنُ (بَيْنَ) ظَرْفَ مَكَانٍ، أَمَّا إِذَا قُلْتَ: ذَهَبْتُ إِلَى الْمَطَارِ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَ (بَيْنَ) تَكُونُ مَنَا إِذَا قُلْتَ: ذَهَبْتُ إِلَى الْمَطَارِ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَ (بَيْنَ) تَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ، فَهِي ظَرْفُ زَمَانٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ (بَعْدَ، وَعِنْدَ)، وَجَاءَ فِي النَّصِّ: (بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إلَى الْمَدِيْنَةِ فِي النَّصِّ: (بَعْدَ هِجْرَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إلَى الْمَدِيْنَةِ اللهُ نَوْرَةِ)، وَ (بَعْدَ) هُونَ ظَرْفُ زَمَانٍ، وَتَكُوْنُ ظَرْفَ مَكَانٍ فِي نَحْوِ: (الشْتَرَيْثُ بَيْتَكَ).

فائدة

هُنَاكَ نَوْعَانِ مِنَ الظَّرْفِ؛ غَيْرُ الْمُخْتَصِّ وَهُوَ الَّذِي لَا يَدُّلُّ عَلَى وَقْتٍ مُحَدَّدٍ؛ مِثْلُ: (سَافَرْتُ لَيْلًا، أَوْ شَمَالًا)، وَالْمُخْتَصُّ وَهُوَ الَّذِي يَكُوْنُ مُضَافًا، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوْ شَمَالَ الْعِرَاقِ)، وَيُكُوْنُ مُضَافًا، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوْ شَمَالَ الْعِرَاقِ)، أَوْ مَوْصُوْفًا، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمًا طَوْيْلًا)، أَوْ يَتَخَصَّصُ بِالْعَدَدِ، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمًا طَوْيْلًا)، أَوْ يَتَخَصَّصُ بِالْعَدَدِ، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمًا طَوْيْلًا)، أَوْ يَتَخَصَّصُ بِالْعَدَدِ، مِثْلُ: (سَافَرْتُ يَوْمَانُ).

وَيكُوْنُ الْمَفْعُوْلُ فِيْه (ظَرْفُ المَكَانِ وظَرْفُ الزَّمَانِ) عَلَى قِسْمَيْنِ؟
الْأُوَّلُ الْمُتَصَرِّفُ: وَهُوَ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ ظَرْفًا وَيكُوْنُ مُتَضَمِّنًا مَعْنَى (فِي)، وَمَنْصُوْبًا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُوْلٌ فِيْه، أَوْ يُسْتَعْمَلُ غَيْرَ ظَرْفٍ؟ فَلَا يكُوْنُ لَهُ مَوْقِعٌ مِنَ الْجُمْلَةِ فَيقَعُ مُبْتَدَأً، يَكُوْنُ لَهُ مَوْقِعٌ مِنَ الْجُمْلَةِ فَيقَعُ مُبْتَدَأً، أَوْ خَبْرًا، أَوْ فَاعِلًا، أَوْ مَفْعُوْلًا بِهِ، أَوْ مَجْرُورًا، مِثْلُ: (صَبَاح، وَمَسَاء، وَيَوْم، وسَاعَة، وشَهْر، ويَمِيْن، وشِمَال، وَجَنُوْب) انْظُرِ الْفَرْقَ بَيْنَ كَلِمَةِ (صَبَاح) فِي الْجُمْلَتَيْن الآتِيَتَيْن:

حَضَرْتُ صَبَاحًا.

الصَّبَاحُ جَمِيْلٌ

فِي الْجُمْلَةِ الْأُوْلَى عُيِّنَ الْوَقْتُ الَّذِي

وَقَعَ فِيْه فِعْلُ الْحُضُوْرِ؛ لِذَا تُعْرَبُ كَلِمَةُ (صَبَاحًا) ظُرْفَ زَمَان مَفْعُولًا فِيْه مَنْصُوْبًا، وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. فِي حِيْنِ أَنَّ كَلِمَةً (الصَّبَاح) فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عَامَّةٌ لَا

تَعْنِي صَبَاحًا مُعَيَّنًا، وَلَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى (فِي)، بَلْ تُشِيْرُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الصَّبَاحِ عَلَى نَحْو عَامِّ جَمِيْلٌ، وَوَقَعَتْ مُبْتَدَأَ؛ لِذَا تُعْرَبُ مُبْتَدَأً مَرْفُوْعًا وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى

وَمِثْلُهُ كَلِمَةُ (يَمِيْن) فِي:

يَمِيْنُكَ أَسْمَحُ مِنْ شِمَالِكَ.

(يَمِيْنَكَ) فِي الْجُمْلَةِ الْأُوْلَى جَاءَتْ

فائدة (مَعَ) ظُرْفٌ فِإنْ جَاءَ مُنَوَّنًا (مَعًا) خَرَجَ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، وَ قَفْتُ يَمِيْنَكَ. وَأَعْرِبَ حَالًا.

فائدة

تُسْبَقُ (قط) دَوْمًا بِفِعْلِ مَاض

مَسْبُوْقِ بِنَفْي، نَحُو: (مَا

زَارَنَا قَطَّ)، أَوْ مَا فِي حُكْم

المَاضِي مَعْنِي، وَهُوَ الفِعْل

المُضَارِعُ الْمَجْزُوْمُ بِ(لَمْ)،

مِثْلُ: «لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ قَطَّ».

لِتُبَيِّنَ مَكَانَ وُقُوْعِ الْفِعْلِ؛ فَتُعْرَبُ مَفْعُوْلًا فِيْه ظَرْفَ مَكَان مَنْصُوْبًا، وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ. فِي حِيْنِ أَنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ تَعْنِي الْيَدَ الْيُمْنَى، وَلَا تَتَضَمَّنُ مَعْنَى (فِي)، وَقَدْ وَقَعَتْ مُبْتَدَأ؛ لِذَا تُعْرَبُ مُبْتَدَأً مَرْ فُوْعًا وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ. وَلَاحِظْ أَيْضًا أَنَّ كَلِمَةَ (شِمَال) فِي الْجُمْلَةِ نَفْسِهَا لَمْ تَعْن جِهَةَ الشِّمَالِ، بَلْ تَعْنِي الْيَدَ الشِّمَالَ، وَجَاءَتْ مَجْرُوْرَةً.

وَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الظُّرْفِ هُوَ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ، وَهُوَ الظَّرْفُ الَّذِي يُعْرَبُ ظُرْفًا أَيْنَمَا وَقَعَ فِي الْكَلَام، مِثْلُ: (قَبْل، بَعْد، عِنْدَ، بَيْنَ، قَطّ، أَبَدًا، الآنَ، بَيْنَمَا، حَيْثُ). وَالظَّرْفُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ يُقْسَمُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا؛ الْأَوَّلُ مَا يُلَازِمُ الظَّرْفِيَّةَ دَائِمًا، مِثْلُ: (قَطُّ، أَبَدًا، ذَاتَ، بَيْنَمَا، حَيْثُ)، كَمَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّمَ) اللهُ عَلَيْه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ):

الظَّرْفُ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا،

مِثْلُ: (حَيْثُ، لَدَى، والآنَ)

وَدَخَلَ عَلَيْه حَرْفُ جَرِّ

يُعْرَبُ مَبْنِيًّا فِي مَحَلَ جَرِّ.

«مَا أُوْذِيَ نَبِيٌّ مِثْلِي قَطُّ»

فَ (قَطُّ) ظَرْفُ زَمَانٍ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ مِبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُوْلٍ فِيْه يَدُلُّ عَلَى الْاسْتِغْرَاقِ فِي الزَّمَن المَاضِي.

ر الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهُ مَا يُلَازِمُ الظَّرْفِيَّةَ

أَوْ الْجَرَّ بِحَرْفِ جَرِّ مِثْلُ: (الْآنَ، بَعْدُ، قَبْلُ، دُوْنَ، فَوْقَ، تَحْتَ، لَدَى، عِنْدَ، حَيْثُ، لَدُن)، مِثْلُ الْجُمْلَةِ الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ: (وَمِنْ بَعْدِهِ أَخَذَ شُعَرَاءُ الْأَنْصَارِ بِزِمَامِ الدِّفَاعِ عَنْ دَوْلَتِهِمْ وَدِيْنِهِم الْحَقِّ)، وَ(بِالاسْتِهْزَاءِ شُعَرَاءُ الْأَنْصَارِ بِزِمَامِ الدِّفَاعِ عَنْ دَوْلَتِهِمْ وَدِيْنِهِم الْحَقِّ)، وَ(بِالاسْتِهْزَاءِ بِهِم مِنْ دُوْنِ وَازِعٍ، أَوْ تَوَرُّعٍ)، وَقَوْلُنَا: ( لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُ حَتَّى الْآنَ).



## خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

١- الْمَفْعُولُ فِيهِ: اسْمٌ مَنْصُوبٌ مُتَضَمِّنٌ مَعْنَى (فِي) دَالٌ عَلَى مَكَانِ وُقُوع الْفِعْلِ أَوْ زَمَانِهِ، وَيُسَمَّى أَيْضًا ظَرْفًا.

٢- يُقْسَمُ المَفْعُولُ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ، هُمَا: ظَرْفُ الْمَكَانِ وَظَرْفُ الزَّمَانِ.
 الزَّمَانِ.

٣- هُنَاكَ الْفَاظُ تَكُونُ ظَرْفَ مَكَانٍ تَارَةً، وظَرْفَ زَمَانٍ تَارَةً أُخْرَى؛
 وَذَلِكَ بِحَسَبِ المُضَافِ إلَيْهِ.

3- يُقْسَمُ الظَّرْفُ عَلَى غَيْرِ مُخْتَصِّ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَى وَقْتٍ مُحَدَّدٍ، وَمُخْتَصِّ، وَهُوَ الَّذِي يُحَدَّدُ بِالْإضَافَةِ، أَوِ الْوَصْفِ، أَوِ الْعَدَدِ. هُ مُحَدَّدٍ، وَمُخْتَصِّ، وَهُوَ الَّذِي يُحَدَّدُ بِالْإضَافَةِ، أَوِ الْوَصْفِ، أَوِ الْعَدَدِ. ٥- يُقْسَمُ الظَّرْفُ عَلَى مُتَصَرِّفٍ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَبُ ظَرْفًا، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنِ الظَّرْفُ عَلَى أَنْ الْجُمْلة. وَ الظَّرْفُ غَيْرُ عَنِ الْجُمْلة. وَ الظَّرْفُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَبُ ظَرْفًا أَيْنَمَا وَقَعَ فِي الْكَلَام.

٥- تَدْخُلُ حُرُوْفُ الْجَرِّ عَلَى بَعْضِ الظُّرُوْفِ غَيْرِ الْمُتَصَرِّفَةِ.

## تَقْوِيْمُ اللِّسَانِ

(اخْتَلَفُوْا عَلَى الْأَمْرِ) أم (اخْتَلَفُوْا فِي الْأَمْرِ)؟

قُلْ: اخْتَلَفُوْا فِي الْأَمْرِ.

وَلَا تَقُلْ: اخْتَلَفُوْا عَلَى الْأَمْرِ.

لَأَنَّ الْفِعْلَ (اخْتَلَفَ) يَأْتِي مَعَهُ حَرْفُ الْجَرِّ (فِي) وَلَيْسَ حَرْف الْجَرِّ (فِي) وَلَيْسَ حَرْف الْجَرِّ (عَلَى).

# حَلِّلْ وَأَعْرِبْ مَا كُتِبَ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ

وَ لِنُوعُ تَحْتَ بَلائِهَا الْقُويُ تَجَبُّرًا وَيَنُوعُ تَحْتَ بَلائِهَا الضُّعَفَاءُ

الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِنَاصِبٍ أَوْ جَازِمٍ يَكُوْنُ مَرْ فُوْعًا. وَأَنَّ الْفَاعِلَ يَكُوْنُ مَرْ فُوْعًا.

تَعَلَّمْتَ ظُرْفُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ يُعْرَبَانِ مَفْعُوْلًا فِيْه مَنْصُوْبًا أَوْ فِي مَخَلًّ مَكَلِّ نَصْبِ.

ويَنُوْءُ: الواوُ حَرْفُ عَطْفٍ ، يَنُوْءُ : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوْعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ. تَحْتَ: ظَرْفُ مَكَانٍ مَفْعُوْلٌ فَيْهِ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ، وَهُوَ مُضَافٌ. بَلائِهَا: (بَلاءٍ) مُضَافٌ إِلَيْه مُجْرُوْرٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ، وَهُوَ مُضَافٌ، وَالْهَاءُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلٍّ جَرِّ بِالْإضَافَةِ.

الضُّعَفَاءُ: فَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ.

# التَّمْرِيْنَاتُ

التمرين ١

اسْتَخْرِجْ ظَرْفَي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ مُبَيِّنًا نَوْعَيْهمَا مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ وَعَدَمُهُ: ١- قَالَ تَعَالَى: ((فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ)) (الْبَقَرَة: ٣٣).

٢- قَالَ تَعَالَى: ((وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهم)) (المائدة: ٦٦).

٣- قَالَ تَعَالَى: ((وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) (طه: ١٣٠).

٤-قَالَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ (رضي الله عنها) عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَنها) عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ): كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيْلًا».

٥- قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي مَدْحِ الْنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ حَالَ الْبُحْتُرِيُ: حَالَ الْبُحْتُرِيُ:

أَنْزَاعًا فِي الْخُبِّ بَعْدَ نُزُوْع، وَذَهَابًا فِي الْغَيِّ بَعْدَ رُجُوعِ قَدْ أَرَتْكَ الدُّمُوْعُ، يَوْمَ تَوَلَّتُ ظُعُنُ الْحَيِّ، مَا وَرَاءَ الدُّمُوْعِ كَادُ مُوْعِ الْوُرُوْدُ رَبِيْعًا. ٧- تُزْهِرُ الْوُرُوْدُ رَبِيْعًا.

٨- يَطُوْفُ الْحُجَّاجُ كَوْلَ الْكَعْبَةِ.

## التمرين ٢

اقْرَ أِ النَّصَّ التَّالِيَ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الْأُسْئِلَةِ:

لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ السَّيِّدَةُ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ (عَلَيْهَا السَّلامُ) أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ فَحَسْبُ، بَلْ كَانَتْ مِمَّنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ. أَمَّا الْجِهَادُ بِالنَّفْسِ، فَقَدْ عَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الْأَوَائِلِ الْمُقَاطَعَةَ وَالنَّبْذَ لَمَّا شَنَّ الْمُشْرِكُونَ الْحَرْبَ النَّفْسِيَّةَ وَالْجَسَدِيَّةَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ؛ وَلَاسِيَّمَا الْضُّعَفَاء مِنْهُمْ. الْمُشْرِكُونَ الْحَرْبَ النَّفْسِيَّةَ وَالْجَسَدِيَّةَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ؛ وَلَاسِيَّمَا الْضُّعَفَاء مِنْهُمْ. وَأَمَّا الْجِهَادُ بِالْأَمُوالِ، فَكَانَتْ خِزَانَةَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَمُمَوِّلَهَا. فَقَدْ أَنْفَقَتْ عِنْدَ وَأَمَّا الْجِهَادُ بِالْأَمُوالِ، فَكَانَتْ خِزَانَةَ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَمُمَوِّلَهَا. فَقَدْ أَنْفَقَتْ عِنْدَ تَعْرُضِ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْحِصَارِ الْاقْتِصَادِيِّ الَّذِي فَرَضَهُ مُشْرِكُو مَكَّةَ ثَرُوتَهَا الَّتِي تَعَرُّضِ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْحِصَارِ الْاقْتِصَادِيِّ الَّذِي فَرَضَهُ مُشْرِكُو مَكَّةَ ثَرُوتَهَا الَّتِي لِيَّامُ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْحِصَارِ الْاقْتِصَادِيِّ الَّذِي فَرَضَهُ مُشْرِكُو مَكَّةَ ثَرُوتَهَا الَّتِي اللهَ عَلْمُ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْحِصَارِ الْاقْتِصَادِيِّ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْمُعْفِي الْمُقْولِةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِ وَالْمِالِمِ وَالْمَاشِيةِ، حَتَّى إِنَّ لِلْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَآلِه وَسَلَّمَ عَلْيُه وَالْهِ لَهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَدٌ لَهُ وَلَا وَلَدٌ لَهُ وَلَا وَلَدْ وَعَيْرُ وَالْاللَّهُ الْمُؤْورِ .

١-اسْتَخْرِجْ ظُرُوْفَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي النَّصِّ.

٢- وَرَدَ فِي النَّصِّ (مَعَ)، بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ (مَعًا)، مَعَ التَّمْثِيْلِ بِجُمْلَةٍ مُفِيْدَة.

٣- أعْرِبْ مَا كُتِبَ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ.

## التمرين ٣

مَتِّلْ لَمَا يَلِي بجُمَلِ مُفِيْدَةٍ مَضْبُوْطَةٍ بِالشَّكْلِ:

١- ظَرْفُ مَكَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ مَسْبُوْقٌ بِحَرْفِ جَرِّ.

٢- جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ فِيْهَا الْظَّرْفُ (رَيْثَمَا).

٣- جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ فِيْهَا ظَرْفُ زَمَان مُتَصَرِّفٌ.

٤ - ظَرْفُ زَمَان مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسُر.

٥- ظَرْفُ زَمَانِ مُخْتَصٌّ بِالصِّفَةِ.

#### التمرين ع

بَيِّنِ الْاخْتِلَافَ بَيْنَ مَا كُتِبَ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ فِي النُّصُوْصِ الْآتِيَةِ: ١-أ- قَالَ تَعَالَى: «يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْتَّغَابُنِ»(التَّغَابُن: ٩).

ب- قَالَ تَعَالَى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (الْمَائِدَة: ٣).

٢- أ- قَالَ تَعَالَى: «وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ»
 (الْوَاقِعَة: ٤١).

ب- سِرْتُ شِمَالاً.

٣-أ- قَالَ تَعَالَى: « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيُمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا» (الْكَهْف: ١٧).

ب- قَالَ الشَّاعِرُ إِبْرَاهِیْمُ نَاجِی:
یاحَبِیْبِی کُلُّ شَیْء بِقَضَاء
مَا بِأَیْدِیْنَا خُلِقْنَا تُعَسَاء
رُبَّمَا تَجْمَعُنَا أَقْدَارُنَا
ذَاتَ یَوْم بَعْدَمَا عَزَّ الْلِقَاء
فَإِذَا أَنْكَرَ خِلُّ خِلَّهُ
وَتَلاقَیْنَا لِقَاءَ الْغُربَاء
وَمَضَی کُلُّ إِلَی غَایَتِه
وَمَضَی کُلُّ الِی غَایَتِه
لاَ تَقُلْ شِئْنَا فَإِنَّ الْحَظَّ شَاء!

٤-أ- قَالَ تَعَالَى: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (الجُمُعَة: ٣).

ب - قَالَ تَعَالَى: «وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا» (يوسف: ٦٨).

# التمرين ٥

امْلاِ الْفَرَاغَاتِ بِمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الْكَلِمَاتِ بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ: (إِذَا، بَعْد، أَمَامَه، بَيْنَمَا، ذَاتَ)

#### الدَّرْسُ التَّالِثُ: الأدبُ

# حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ

هُوَ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِيُّ، مِنْ قَبِيْلَةِ خَزْرَجَ الَّتِي هَاجَرَتْ مِنَ الْيَمن إلى الْحِجَاز، وُلِدَ في الْمَدِيْنَةِ، وَعَاشَ في الجَاهِلِيَّةِ سِتِّينَ سَنَةً وفي الإسلام سِتِّينَ سَنَةً أخْرَى. مَدَحَ مُلُوكَ الغَسَاسِنَةِ قَبْلَ الإسْلام، وكَانَ لِسَانَ حَالِ قَبِيْلَتِهِ في الْحُرُوبِ الَّتِي نَشَأت بَيْنَها وَبَيْنَ الأوس. دَخَلَ الإسْلامَ وَهُوَ فِي السِّينَ مِنْ عُمُرِهِ وكَانَ مِنَ الْمُدَافِعِينَ عَن الْإِسْلام، وكَانَ النَّبِيُّ يُثْنِي عَلَى شِعْر حَسَّانَ ويَحُثُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَدعُو لَهُ بِمِثْلِ: (اللَّهمّ أيّدهُ بِرُوْح الْقُدُسِ) فَكَانَ شِعْرُهُ مِثْلَ سِلَاحِ الإعْلامِ الأَقْوى فَاعِلِيَّةً وأَثَرًا تُوفِّيَ سَنَةً (٥٤) للهجْرَةِ عَنْ عُمْر نَاهَزَ مائةً وعشرينَ عاماً. لَهُ دِيْوَانُ شِعْر حَافِلٌ بِأُغْرَاضِ شَتَّى كَالْمَدْحِ وَالْوَصْفِ وَالرِّثَاءِ وَغَيْرِها.

#### (للحفظ سبعة أبيات) النَّصُّ:

أغَرُّ، عَلَيْهِ لِلنُّبُ وَقِ خَاتَمُ وَضَــةً الإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إلى اسْمِهِ، وَشَـقَّ لَـهُ مِـن اسْمِـهِ ليَـجُلُّهُ، نَبِيُّ أَتَانَا بَعْدَ يَاسِ وَفَتْرَةٍ فَامْسَى سِرَاجًا مُسْتَنيْرًا وَهَادِيًا، وَأُنْذَرَنا نَارًا، وَبَشَّرَ جَنَّةً، وَأَنْدتَ إِلَدَهُ الْخَلْق رَبِّي وَخَالِقِي، تَعَالَيْتَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا الْخَلْقُ وَالنَّعْمَاءُ، وَالأَمْرُ كُلَّهُ،

مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويُشْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَصْسِ الْمُؤذِّنُ أَشْهَدُ فَذُو الْعَرْش مَحْمُ ودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدُ مِنَ الرُّسُلِ، وَالأَوْثَانِ فِي الأَرْضِ تُعْبَدُ يَلُــوحُ كَمَــا لَاحَ الصَّــقِيْلُ الْمُــهَـنَّدُ وَعَلَّمَنا الإسْلَامَ، فَاللهَ نَحْمِدُ بِذَلِكَ مَا عُمِّرْتُ فَيَا لناس أَشْهَدُ سِوَاكَ إِلَهًا النَّهَا أَنْتَ أَعْلَى وَأَمْجَدُ لَكَ الْخَلْقُ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْ دِي، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ١ ٤

المقاني

ضَمَّ الْإِلَهُ: أَي قَرَنَ اسْمُهُ باسْمِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ. فَثْرَة: بَعْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ عَيْسَى وَنَبِينًا عَلَيْهِمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام.

شَقَّ: أَي اشْتَقَ لَهُ اسْمًا مِنَ اسْمِهِ. دَعَا سِوَاكَ: أَي مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرَكَ.

#### تَحْلِيْلُ النَّصِّ:

عُرِفَ الشَّاعِرُ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ شَاعِرٌ مُجِيْدٌ، وَهُوَ صَوْتُ الْإِسْلَامِ وَنَبِيِّهِ، فَكَانَ صَوْتَ الْحَقِّ وَالْمُدَافِعَ عَنْهُ، وَقَصِيْدَتُهُ هَذِهِ فِي مَدْحِ نَبِيِّ الْإِسْلَامِ النَّتِي ذَكَرَ فِيْهَا دَلَائِلَ نُبُوَّةِ الرَّسُولِ، وَأَثْنَى عَلَى شَمَائِلِهِ الَّتِي عُرِفَ بِهَا، وَأَنَّ اللهَ اعْتَنَى بِنَبِيّهِ فَحَفِظَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ مَحَبَّةَ النَّاسِ وَاخْتَارَ لَهُ اسْمًا وَقَرَنَ اسْمُهُ اللهَ اعْتَنَى بِنَبِيّهِ فَحَفِظَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ مَحَبَّةَ النَّاسِ وَاخْتَارَ لَهُ اسْمًا وَقَرَنَ اسْمُهُ مَعَ اسْمِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ حِيْنَ التَّشَهُدِ، وَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم) جَاءَ نَذِيْرًا وَبَشِيْرًا وَسِرَاجًا يَهْدِي النَّاسِ فِي الظَّلْمَاتِ الَّتِي تَخَبَّطُوا بِهَا وَسِرَاجًا يَهْدِي النَّاسِ فِي الظَّلْمَاتِ الَّتِي تَخَبَّطُوا بِهَا وَسِرَاجًا يَهْدِي النَّاسِ فِي الظَّلْمَاتِ الَّتِي تَخَبَّطُوا بِهَا دَهْرًا وَبَعْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوّاتِ، فَعَلَّمَهُم مَا هُوَ حَقِّ عِبَادَةَ اللهِ الْوَاحِدِ الأَحْدِ الْذِي لَا شَرِيْكَ لَهُ مُ وَعَلَّمَهُم الْحَكْمَةَ وَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِم الرَّحْمَةَ بَعْدَ مَا كَانُوا أُمَّةً تَعِيْشُ فِي عَلَيْهُم بِنَالِيَّهُ مُحَمَّةٍ بَعْدَ مَا كَانُوا أُمَّةً تَعِيْشُ فِي حَالَةٍ مِنَ الضَّيَاعِ وَالشَّتَاتِ، الْقَوِيُّ مِنْهُم يَأْكُلُ الضَّعِيْفَ، فَيَخْتُمُ الشَّاعِرُ فَي مِنْهُم بِنَيِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِلْمَ وَالْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم).

وَ الْقَصِيْدَةُ سَهْلَةُ الْمَعَانِي وَأُسْلُوْ بُهَا جَزْلٌ، وَأَلْفَاظُهَا عَذْبَةٌ، مَأْنُوسَةٌ لَا تَعْقِيْدَ فَيْهَا.

#### أسئِلة المُناقَشَة

١- مَا الصِّفَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّاعِرُ لِلْنبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلَّم؟
 ٢- مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ السِّرَاجِ الْمُسْتَنِيْرِ وَالسَّيْفِ الصَّقِيْلِ؟

٣- الْمَعْنَى الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ الْرَّابِعُ وَرَدَ فِيَ الْقُرَآنِ الْكَرِيْمِ، هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَذْكُرَ الآيَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْهُ؟

٤- اسْتُخْرِجْ مِنَ النَّصِّ مَفْعُوْلًا بِهِ يَجُوْزُ لَكَ تَقْدِيْمُهُ، وَمَفْعُوْلًا بِهِ آخَرَ مُقَدِّما وُجُوْبًا مَعَ ذِكْر السَّبَبِ .

الشَّهَادَةُ

#### تَمهِيْدُ

مَاأَعْظَمَ الشَّهِيْدَ، يُعْطِي أَعْلَى مَا عِنْدَهُ، رُوْحَهُ الَّتِي تَعِزُّ عَلَى رُوْحَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، الَّتِي تَعِزُّ عَلَى الْجُبَنَاءِ، هُوَ يَعْرِفُ أَنَّ حَيَاتَهُ بِشَهَادَتِهِ وَلَيْسَ حَيَاتُهُ بِبِقَائِهِ، فَالْبَقَاءُ الْحَقِيْقِيُّ وَلَيْسَ حَيَاتُهُ بِبِقَائِهِ، فَالْبَقَاءُ الْحَقِيْقِيُّ يُصَوِّرُهُ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ بِقَوْلِهِ: يُصَوِّرُهُ لَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللهَ الشَّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي مَن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي مَن اللّهُ مَا الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي مَن اللّهُ وَعَدًا عَلَيْهِ)) مَن اللّهُ فَيَقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ)) (التوبة: ١١١)

# الْمَفَاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ: مَفَاهِيْمُ وَطَنِيَّةُ مَفَاهِيْمُ حُقُوْقِ الإِنْسَانِ مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةُ

مقاهِيم تربويه مَفَاهِيْمُ لُغَوِيَّةٌ مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةٌ مَفَاهِيْمُ بَلَاغِيَّةٌ

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- هَلْ تَعْرِفُ قَوْلًا مَأْثُورًا عَنِ الشَّهِيْدِ وَمَا يُقَدِّمُهُ مِنْ عَطَاءٍ فِي سَبِيْلِ مِنْ عَطَاءٍ فِي سَبِيْلِ وَطَنِهِ وَمَبَادِئِهِ؟

# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

# الْجُوْدُ بِالنَّفْسِ ... قِصَّةُ قَصِيْرَةُ (بتصرف)

أَجْمَلُ الأُمِّهاتِ الَّتِي انْتَظَرَتِ ابْنَهَا.

أَجْمَلُ الأُمَّهاتِ الَّتِي انْتَظَرَتْهُ وَعَادَ.. عَادَ مُسْتَشْهِدًا

فَبَكَتْ دَمْعَتَيْنِ وَوَرْدَةً، وَلَمْ تَنْزَوِ فِي ثِيَابِ الْحِدَادِ..

فُوَادٌ شَابٌ يَافِعٌ تَرْتَسِمُ عَلَى وَجُهِهِ أُمْنيَاتٌ خَطَّتْهَا أُمُّهُ عَلَيْهِ، وَأُمْنيَاتٌ أُخْرَى رَسَمَهَا الْوَطَنُ عَلَى جَبْهَتِهِ. شَابٌ مِنْ (غَزَّةَ) الْجَرِيْحَةِ فِي وَطَنٍ كَبِيْرٍ يُؤلِّفُ جُرْحًا فَاغِرًا مُنْذُ عُقُوْدٍ مِنَ الزَّمَنِ.

دَخَلَ فُوَادٌ الْبَيْتَ وَهُوَ مُطْرِقُ الرَّأْسِ، وَشَارِدُ الذِّهْنِ قَابَلَتْهُ أُمُّهُ وَقَلْبُهَا خَافِقٌ، وَفَرَائِصُهَا تَرْتَعِدُ.

وَأُمُّ فُوَادٍ فِي الْعَقْدِ الْخَامِسِ مِنْ عُمُرِهَا، حَارَبَتْهَا نَائِبَاتُ الليَالِي بِلَا هَوَادَةٍ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا سِوَى فُوَادٍ، فَهُو أَمَلُهَا وَرَجَاؤُهَا، وَلَوْلَا وُجُوْدُهُ بِقُرْبِهَا لَفَضَّلَتِ الْمَوْتَ عَلَى الْحَيَاةِ.

فَأَبُوهَا وَأَخُوهَا سَقَطَا شَهِيْدَي الْوَاجِبِ، وَزَوْجُها خَرَّ صَرِيْعًا مُنْدُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً بِرِصَاصِ الأَعْدَاءِ، وَهُوَ يُدَافِعُ عَنْ حُرَّيَّةٍ شَعْبِهِ، وَاسْتِقْلَالِ بِلَادِهِ، لَقَدْ أَحْرَزَ شَرَفَ الاسْتِشْهَادِ وَتَرَكَ لَهَا فُؤَادًا طِفْلًا صَغِيْرًا، فَكَانَ لَهَا نِعْمَ الْعَزَاءُ، وَرَبَّتُهُ وَعَلَّمَتْهُ ثُمَّ شَبَّ وَكَبُرَ، وَأَصْبَحَ مِلْءَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، وَكَانَتْ مَلَامِحُ وَالِدِهِ وَصِفَاتُهُ.

وَعِنْدَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَرَأَتْ فِي وَجْهِهِ مَا يَجُوْلُ فِي خَاطِرِهِ. إِنَّهُ يُخْفِي أَشْيَاءَ خَطِيْرَةً

أَرَادَتْ أَنْ تَعْرِفَهَا لِتُخَفِّفَ عَنْهُ، وَسَأَلَتْهُ مَا بِهِ، فَوَقَفَ أَمَامَهَا وَجْهًا لِوَجْهٍ وَقَالَ لَهَا: أُمَّاهُ إِنَّ الْبِلَادَ فِي خَطَرٍ وَالْعَدُوُ يُحَشِّدُ جُيُوْشَهُ عَلَى حُدُوْدِنَا، وَأَنَا كَمَا تَعْلَمِيْنَ أُمَّاهُ إِنَّ الْبِلَادَ فِي خَطَرٍ وَالْعَدُوُ يُحَشِّدُ جُيُوْشَهُ عَلَى حُدُوْدِنَا، وَأَنَا كَمَا تَعْلَمِيْنَ أَكُمُلْتُ تَدْرِيْنِي الْعَسْكَرِيَّ، وَبِإِمْكَانِي أَنْ أَكُوْنَ جُنْدِيًّا فِي بِلَادِي لأَقُوْمَ بِوَاجِبِي، وَلا بَدَّ أَنْ أَكُوْنَ جُنْدِيًّا فِي بِلَادِي لأَقُوْمَ بِوَاجِبِي، وَلا بَدَّ أَنْ أَحْصَلَ عَلَيْهَا. فَمَا تَقُوْلِيْنَ؟

## في أثناء النَّص

هَلْ لَاحَظْتَ الْعِبَارَةَ:

(قَلْبُهَا خَافِقٌ، وَفَرَائِصُهَا تَرْتَعِدُ...) إِذْ عَبَّرَ الْكَاتِبُ عَنِ الْخَوْفِ الَّذِي الْنَابَ أُمَّ فُؤَادٍ بِأُسْلُوْبٍ غَيْرِ صَرِيْحٍ، وَالْفَرَائِصُ جَمْعُ فَرِيْصَةٍ، وَهِيَ لَحْمَةٌ بَيْنَ الْكَتِفِ وَالصَّدْرِ تَرْتَعِدُ عِنْدَ الْخَوْفِ وَالْفَرَاعِ وَهُمَا فَرِيْصَتَانِ.

وَتَضِيْقُ الدُّنْيَا فِي عَيْنَي أَمِّ فُوَادٍ، فَتَجْلِسُ عَلَى مَقْعَدٍ قَرِيْبٍ مِنْهَا لِتَرَى سِلْسِلَةً ذَهَبِيَّةً ذَاتَ أَرْبَعِ حَلَقَاتٍ، فِي تَلَاثٍ مِنْهَا صُورُ أَبِيْهَا وَأَخِيْهَا وَزَوْجِهَا، أَمَّا الْحَلْقَةُ الرَّابِعَةُ فَخَالِيَةً.

وَتَهُزُّهَا الرُّوْيَا فَتَقِفُ مَذْعُوْرَةً وَتَتَشَبَّثُ بِفُوَادٍ وَتَضُمُّهُ إِلَى صَدْرِهَا وَتُخَاطِبُهُ قَائِلَةً: ((وَلَدِي فِلَدَّةَ كَبَدِي.. ارْحَمْ ضَعْفِي.. دَعْ عَنْكَ الْجُنْدِيَّة، اخْدِمْ وَطَنَكَ فِي مَيَادِيْنَ أُخْرَى.. ابْقَ

لِي. )) وَيَقْطَعُ فُؤَادٌ حَدِيْتُ أُمِّهِ قَائِلًا: أُمَّاهُ، أُرِيْدُ أَنْ أَخْدِمَ الْعَلَمَ، أُرِيْدُ أَنْ أَحْرُسَهُ، أُرِيْدُ أَنْ أَفْدِيَهُ إِذَا حَقَّ الْفِدَاءُ... أَنَا لَكِ قَبْلَ أَنْ أَكُوْنَ لِنَفْسِي، وَأَنَا لِوَطَنِي قَبْلَ أَنْ أَكُوْنَ لِنَفْسِي، وَأَنَا لِوَطَنِي قَبْلَ أَنْ أَكُوْنَ لِنَفْسِي، وَأَنَا لِوَطَنِي قَبْلَ أَنْ أَكُوْنَ لِلَهُ إِنَّ الْبِلَادَ فِي خَطَر وَسَأَدْفَعُ ذَلِكَ الْخَطَرَ وَلَوْ كَلَّفْنِي دَمِي...»

وَيَنْشَبُ الْقِتَالُ، وَتَسْتَمِرُ الْمَعَارِكُ وَفُوَادُ فِي الْخَطِّ الأَمَامِي يُحَارِبُ وَيُجَاهِدُ أَسَدًا، وَيُنَوِّهُ بِشَجَاعَتِهِ كِبَارُ الْقَادَةِ ويُكْبِرُونَ بُطُوْلَتَهُ. وَتَنْشرُ الصُّحُفُ كُلَّ ذَلِكَ، وَتَقْرَأُ أُمُّ فُوَادٍ أَخْبَارَ وَلَدِهَا الْبَطَلِ.

وَأَمُّ فُوَادٍ بِنْتُ الْبُطُولَاتِ وَعَشِيْرَتُها، فَتَتَخَلَّصُ مِنْ خَوْفِهَا عَلَيْهِ وَتَنْسَى الْخَطَرَ الْمُحْدِقَ بِهِ، وَتَتَوَسَّلُ إِلَى اللهِ أَنْ يَنْصُرَ جَيْشَ بِلَادِهَا وَيُعِيْدَ إِلَيْهَا وَحِيْدَها. وَتَنْتَهِي الْمُحْدِقَ بِهِ، وَتَتَوَسَّلُ إِلَى اللهِ أَنْ يَنْصُرَ جَيْشَ بِلَادِهَا وَيُعِيْدَ إِلَيْهَا وَحِيْدَها. وَتَنْتَهِي الْحَرْبُ وَيَنْهَزِمُ الْعَدُو وَتَحْتَفِلُ الْبِلَادُ بِعِيْدِ النَّصْرِ، كُلُّ ذَلِكَ وَأُمُّ فَوْادٍ تَنْتَظِرُ وَحِيْدَهَا، أَوْ خَبَرًا مِنْهُ يُعْلِمُهَا فِيْهِ عَنْ مَوْعِدِ عَوْدَتِهِ لِتَتَمَّ فَرْحَتُهَا فَوْادٍ تَنْتَظِرُ وَحِيْدَهَا، أَوْ خَبَرًا مِنْهُ يُعْلِمُهَا فِيْهِ عَنْ مَوْعِدِ عَوْدَتِهِ لِتَتَمَّ فَرْحَتُهَا

وَيَكْتَمِلَ عِيْدُهَا.

لَمْ يَطُلِ انْتِظَارُهَا فَقَدْ سَمِعَتْ حَرَكَةً فِي الْخَارِجِ وَأَطَلَّتْ مِنَ النَّافِذَةِ، فَرَأَتْ قَائِدًا كَبِيْرًا يَحْمِلُ بِيَدِهِ عِلْبَةً ذَهَبِيَّةً، إِنَّهَا عُلْبَةُ وِسَام حَرْبٍ فَتَرْسُمُ أَمَامَهَا السِّلْسِلَةَ الذَّهَبِيَّةَ ذَاتَ الْحَلَقَاتِ الأَرْبَعِ، وَتَرَى فِي الْحَلَّقَةِ الرَّابِعَةِ صُوْرَةَ ابْنِهَا فُؤَادٍ. فَتَصْرَخُ وَتَقَعُ عَلَى الأرْض

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

مُطْرِقُ الرَّأْسِ: مُطَاطِئ الرَّأْسِ.

يُنَوِّهُ بِشَجَاعَتِهِ: يَمْدَحُ وَيُشِيْدُ بِهَا.

الْعَقْدُ الْخَامِسُ: أَيْ عُمْرُ هَا خَمْسُوْنَ سَنَةً.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ الْآتِيَةِ: شَارِدُ الذِّهْنِ — الْمُحْدِقُ.

نَشَاط : اسْتَخْرِج الأَعْدَادَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقِصَّةِ، وَبَيِّنْ أَحْكَامَها مِنْ كَايْتُ الْتَّذْكِيْرُ وَالتَّانْيْتُ وَالتَّمْيِيْزُ.

# نَشْاطُ الفَّهُم وَالاسْتِيْعَابِ:

مَا الَّذِي يَدْفَعُ الإنْسَانَ إِلَى الاسْتِبْسَالِ وَالاسْتِشْهَادِ مِنْ أَجْلِ وَطَنِهِ؟ بَيِّنْ ذَلِكَ فِي ضَوْءِ مَا جَاءَ فِي الْقِصَّةِ.



# الدَّرْسُ الثَّانِي: القَوَاعِدُ

#### الْحَالُ

لَوْ دَخَلَ مُدَرِّسُ إِلَى الصَّفِّ وَهُوَ يَبْتَسِمُ، فَمَنِ الْمُمْكِنِ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدُ: كَيْفَ دَخَلَ الْمُدَرِّسُ مُبْتَسِمًا.

فَكَلِمَةُ (مُبْتَسِمًا) فِي الْجَوَابِ حَلَّتْ مَحَلَّ أَدَاةِ الاسْتِفْهَام (كَيْفَ) الَّتِي يُسْأَلُ بِهَا عَنْ (الْحَالِ)، فَقَوْلُنا: كَيْفَ دَخَلَ؟ أَيْ فِي أَيَّةٍ حَالِ هُوَ.

وَلُوْ قُلْتَ: رَأْيْتُ الطِّفْلَ بَاكِيًا أَوْ صَارِخًا أَوْ سَاكِتًا، فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ حَالِهِ قَائِلًا: كَيْفَ رَأْيْتَ الطِّفْلَ؟ وَالْجَوَابُ: رَأَيْتُهُ بَاكِيًا أَوْ صَارِخًا...

وَتُلَاحِظُ أَنَّ كَلِمَةَ (مُبْتَسِمًا) أَوْ (بَاكِيًا) وَأَمْثَالَهَا مَنْصُوْبَةُ أَيْ فِي آخِرِهَا فَتْحَةُ، وَهِيَ تُبَيِّنُ الْهَيْئَةَ الَّتِي يَكُوْنُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ، كَمَا تُلاحِظُ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ أَيْ هِيَ اسْمُ فَاعِلٍ كَمَا لَاحَظْتَ، أو اسْمُ مَفْعُوْلٍ كَقَوْلِنَا: رَجَعَ الْجُنْدِيُّ مَرْفُوْعًا رَأْسُهُ، أَوْ أَيُّ مُشْتَقَّ آخَرَ.

وَتُلَاحِظُ أَيْضًا أَنَّ الْحَالَ يَكُونُ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً لَا نَكِرَةً، كَمَا أَنَّهُ السُمُ، كَمَا فِي جُمْلَةٍ: دَخَلَ الْمُدَرِّسُ مُبْتَسِمًا، فَ(الْمُدَرِّسُ) هُوَ صَاحِبُ الْحَالِ وَهُوَ السُمٌ مَعْرِفَةٌ، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الْجُمَلِ.

وَتُلَاحِظُ أَنَّ الْحَالَ نَكِرَةٌ أَيْ غَيْرُ مُعَرَّفَةٍ. إِذَنْ، يُمْكِنُ أَنْ نَقُوْلَ:

الْحَالُ: هُوَ اسْمٌ نَكِرَةٌ مَنْصُوْبٌ مُشْتَقٌ، يُبَيِّنُ هَيْئَةُ صَاحِبِهِ.

لَاحِظِ الْعِبَارَاتِ النَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ:

عَادَ مُسْتَشْهِدًا فَالْحَالُ (مُسْتَشْهِدًا) اسْمٌ مَنْصُوْبٌ، مُشْتَقٌ (اسْمُ فَاعِلٍ) بَيَّنَ حَالَةَ الابْنِ إِذْ عَادَ إِلَى أُمِّهِ مُسْتَشْهِدًا، وَصَاحِبُ الْحَالِ هُوَ (الابْنُ) أَوْ ضَمِيْرُهُ الْمُسْتَثِرُ فِي الْفِعْلِ (عَادَ) وَالضَّمِيْرُ مَعْرِفَةٌ، كَمَا أَنَّ الْحَالَ (مُسْتَشْهِدًا) نَكِرَةٌ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ: زَوْجَهَا خَرَّ صَرِيْعًا.

صَرِيْعًا: حَالٌ نَكِرَةٌ مَنْصُوْبٌ وَمُشْتَقُّ، وَصَاحِبُ الْحَالِ مَعْرِفَةٌ وَهُوَ (زوجها).

وَكَمَا لَوْ قُلْنَا: يَمْضِي الشَّهِيْدُ إِلَى رَبِّهِ رَافِعًا رَأْسَهُ، وَقَوْلُنَا: يَسِيْرُ شَامِخًا بِشُمُوْخ النَّخْلَة

> وَيَكُونُ صَاحِبُ الْحَالِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا بِهِ أَوْ غَيْرَ هُمَا، مِثَالُ الْفَاعِلِ: جَاءَ مُحَمَّدٌ مَاشِيًا، فَ(مَاشِيًا) حَالٌ وَصَاحِبُ الْحَالِ (مُحَمَّدٌ) فَاعِلً.

وَنَقُوْلُ: رَأَيْتُ مُحَمَّدًا مُسْرِعًا.

فَ (مُسْرِعًا) حَالٌ، وَصَاحِبُ الْحَالِ (مُحَمَّدًا) مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوْبٌ. وَنَقُوْلُ: مَرَرْتُ بمُحَمَّدٍ حَزيْنًا.

فَ(حَزِيْنًا) حَالٌ، وَصَاحِبُ الْحَالِ (مُحَمَّدٍ) مَجْرُوْرُ بِحَرْفِ الْجَرِّ الْبَاءِ.

الآنَ لَاحِظِ الْجُمْلَتَيْنِ الآتِيَتَيْنِ اللَّتِيْنِ وَرَدَتَا فِي النَّصِّ:

دَخَلَ فُؤَادُ الْبَيْتَ وَهُوَ مُطْرِقُ الرَّأْسِ.

قَابَلَتْهُ أُمُّهُ وَقَلْبُهَا خَافِقً.

نَجِدْ أَنَّ جُمْلَتَيْ (وَهُوَ مُطْرِقُ الرَّأْسِ) وَ(وَقَلْبُهَا خَافِقٌ) هُمَا جُمْلَةُ اسْمِيَّةُ، بَيَّنَتَا هَيْئَةَ اسْم مَعْرِفَةٍ قَبْلَهُمَا فَوَقَعَتَا حَالَيْنِ، وَلَكِنَّنَا لَا نَجِدُ عَلَامَةَ نَصْبٍ، فَكُلُّ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ إِذًا جَاءَتْ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ تَكُونُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ حَالًا وَفْقًا لِلْقَاعِدَةِ: الْجُمَلُ بَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَالً

وَلَوْ رَجَعْتَ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ لَوَجَدْتَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الاسْمِيَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ حَالًا اقْتَرَنَتْ بِوَاو، هَذِهِ الْوَاوُ تُسَمَّى وَاوَ الْحَالِ، وَهِيَ تَرْبِطُ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ بِصَاحِب الْحَال، مِثْلُ:

يَسِيْرُ الشَّهِيْدُ وَهُوَ مُحَاطُّ بِأَكَالِيْلِ الأَزْهَار.

مَضَى وَرُوْحُهُ مَسْرُوْرَةٌ بِلِقَاءِ اللهِ.

فَصَاحِبُ الْحَالِ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ فِي الْفِعْلِ (مَضَى)، وَ(رُوْحُهُ مَسْرُوْرَةٌ) جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَهِيَ حَالٌ، أَمَّا (و) فَهِيَ وَاوُ الْحَالِ الَّتِي رَبَطَتِ الْحَالَ بصَاحِب الْحَالِ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَثِرِ.

وَتَكُوْنُ الْجُمْلَةُ الْاسْمِيَّةُ حَالًا مُقْتَرِنَةً بِالضَّمِيْرِ، وَوَاوُ الْحَالِ، كَمَا فِي قَوْلِنَا: هَرَبَ أَعْدَاءُ الْعِرَاقِ أَمَامَ قُوَّاتِنَا الْمُسَلَّحَةِ وَهُمْ مَذْعُوْرُوْنَ.

فَالْجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ (هُمْ مَذْعُورُوْنَ) مُبْتَدَأً وَخَبَرٌ، وَصَاحِبُ الْحَال (أَعْدَاءُ الْعِرَاق) وَالْوَاوُ هِيَ الَّتِي رَبَطَتِ الْحَالَ الْجُمْلَةَ الاسْمِيَّةَ بِصَاحِبِ الْحَالِ مُقْتَرِنَةً بِالضَّمِيْر (هُمْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ((وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ))(البقرة/٤٢).

الآنَ لَاحِظِ الْجُمْلَةَ الآتِيَةَ فِي قَوْلِنَا: وَتَرَى أُمَّ الشَّهِيْدِ الَّتِي وَلَدَتْهُ وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهَا ابْتِسَامَةٌ. فَجُمْلَةُ: وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهَا ابْتِسَامَةٌ، جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُثْبَتَةٌ فِعْلُهَا فِعْلٌ مَاض، مَبْدُوْءَةٌ بـ(قَدْ) وَبَيَّنَتْ هَيْئَةَ صَاحِب الْحَال وَهِيَ (الأُمّ) وَفِي هَذِهِ الْحَال يَكُوْنُ الرَّ ابطُ الْوَاوَ وُجُوْبًا. وَإِذَا كَانَ فِعْلُهَا مَاضِيًا مُثْبَتًا يَكُوْنُ رَابطُ الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ الضَّمِيْرَ وَلَا تُسْتَعْمَلُ الْوَاوُ الْحَالِيَّةُ، مِثْلُ: وَالأُمُّ الَّتِي وَلَدَتْهُ عَلَتْ وَجْهَهَا ابْتِسَامَةً. فَجُمْلَةُ (عَلَتْ وَجْهَهَا ابْتِسَامَةً) فِي مَحَلِّ نَصْب حَال، وَالرَّابِطُ الْهَاءُ فِي (وَجْهَهَا). وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ مَنْفِيَّةً أَيْضًا يَكُوْنُ الْوَاوُ هُوَ الرَّابِطُ وُجُوْبًا، فَنَقُوْلُ:

جَاءَ مُحَمَّدٌ وَمَا أَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ. فَجُمْلَةُ: وَمَا أَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ، فِي مَحَلّ نَصْب حالٌ. وَصَاحِبُ الْحَالِ (مُحَمَّدٌ) وَالْوَاوُ وَاوُ الْحَالِ.

وَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةُ الْحَالِ مَبْدُوْءَةً بِفِعْلِ مُضَارع مُثْبَتٍ فَالضَّمِيْرُ هُوَ الرَّابِطَ ، مِثْلُ: جَاءَتِ الأُمُّ تَعْلُو وَجْهَهَا اِبْتِسَامَةً. فَجُمْلَةُ (تَّعْلُو وَجْهَهَا) فِي مَحَلِّ نَصْب حَالٌ وَ الرَّابِطُ الضَّمِيْرُ (الْهَاءُ) فِي (وَجْهَهَا). وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ مَبْدُوْءَةً بِفِعْلِ مُضَارع مَنْفِيِّ فَيَجُوْزُ ارْتِبَاطُهَا بِالْوَاوِ أَوْ عَدَمُ ارْتِبَاطِهَا، مِثْلُ:

جَاءَتِ اللَّمُ وَمَا تَعْلُو وَجْهَهَا إِبْتِسَامَةً.

أُوْ: جَاءَتِ الأُمُّ مَا تَعْلُو وَجْهَهَا اِبْتِسَامَةً.

وَتَكُوْنُ الْحَالُ جَامِدَةً غَيْرَ مُشْتَقَّةٍ فَتُفَسَّرُ بمُشْتَقِّ:

١- إِذَا كَانَتْ مَوْصُوْفَةً، مِثْلُ: ظَهَرَ الْمُعْتَدُوْنَ ذِئَابًا مَسْعُوْ رَ ةً.

ذِئَابًا: حَالٌ جَامِدَةٌ مَوْصُوْفَةٌ بـ(مَسْعُوْرَةً) وَمِثْلُهُ

قَوْلُهُ تَعَالَى: ((إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْ آَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))(يوسف: ٢)

٢- أَنْ تَدُلُّ عَلَى (مُفَاعَلَة) مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ: فَوَقَفَ أَمَامَهَا وَجْهًا لِوَجْهٍ، و

فائدة كَلِمَةُ (كَافَّة) وَهِيَ مَنْصُوْبَةٌ تَكُوْنُ دَائِمًا حَالًا. وَقَوْلُنَا: كَلَّمْتُهُ وَجْهًا لِوَجْهٍ، أَيْ: مُقَابَلَةً، وَكَلَّمْتُ الصَّدِيْقَ فَاهُ إِلَى فِيَّ، أَيْ مُشَافَهَةً. ٣- أَنْ تَدُلُّ عَلَى تَشْبِيْهِ، مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ: يُحَارِبُ وَيُجَاهِدُ أَسَدًا، وَقَوْلُنَا: يَسِيْرُ الشُّهِيْدُ أَسَدًا تَهَابُهُ الْمَنَايَا، أَيْ شُجَاعًا.

٤- أَنْ تَدُلُّ عَلَى تَفْصِيْلِ وَتَرْتِيْب، مِثْلُ: تَعَلَّمْتُ قَوَاعِدَ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَابًا بَابًا، أَيْ: مُفَصَّلًا، وَكَقَوْلِنَا: ادْخُلُوا أُوَّلًا فَأُوَّلًا، أَيْ: مُتَرَتِّبيْنَ.

٥- أَنْ تَدُلُّ عَلَى تَسْعِيْر، مِثْلُ: بِعْتُ الْقِمَاشَ مَثْرًا بِدِيْنَار. أَيْ: مُسَعَّرًا.

#### خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

- الْحَالُ: اسْمٌ مَنْصُوْبٌ نَكِرَةٌ مُشْتَقٌ يُبَيِّنُ هَيْئَةَ صَاحِبِ الْحَالِ.

- يُشْتَرَطُ بصَاحِب الْحَالِ أَنْ يَكُوْنَ مَعْرِفَةً.

- يَكُوْنُ الْحَالُ مُفْرَدًا وَجُمْلَةً، وَالْجُمْلَةُ إِمَّا اسْمِيَّةٌ أَوْ فِعْلِيَّةٌ.

- يُشْتَرَطُ فِي الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ الْاسْمِيَّةِ أَنْ تَكُوْنَ مُقْتَرِنَةً بِرَابِطٍ يَرْبِطَهَا بصَاحِب الْحَالِ وَهُوَ وَاوُ الْحَالِ.

- تَكُوْنُ الْحَالَ جَامِدَةً مُفَسَّرَةً بِمُشْتَقِّ إِذَا كَانَتْ مُوْصُوْفَةً، أَوْ دَلَّتْ عَلَى (مُفَاعَلَة) أَوْ دَلَّتْ عَلَى تَشْبِيْهِ أَوْ تَرْتِيْبِ وَتَفْصِيْلٍ أَوْ تَسْعِيْرِ.

# تَقُويْمُ اللِّسَانِ

(أَنَا وَاثِقٌ مِنْكَ) أَمْ (أَنَا وَاثِقٌ بِكَ)؟ قُل: أنا وَاثِقُ بك.

وَلَا تَقُلْ: أَنَا وَاثِقٌ مِنْكَ.

السَّبَبُ: الْفِعْلُ (وَثِقَ) يَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ (بَاء) وَلَيْسَ بِرمِنْ).

تَذَكَّرْ

السَّاكِنَةُ، وَإِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ.

أَنَّ الْجُمْلَةَ الاسْمِيَّة إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ تُعْرَبُ حَالًا، وَتَقْتَرنُ بِوَاوِ تُسَمَّى وَاوَ الْحَالِ.

أَنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ تَاءُ التَّأْنِيْثِ

قَابَلَتْهُ: قَابَلَ: فِعْلٌ مَاض مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْح، وَالتَّاءُ تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةُ لَا محَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ، وَ(هـ) ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلُ نَصْبِ مَفْعُوْلٍ

أُمُّهُ: فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ.

وَقَلْبُهَا: الواوُ وَاوُ الْحَالِ قَلْبُها: مُبْتَدَأً مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ. وَهُوَ مُضَافٌ، وَ(هَا) ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلَ جَرِّ مُضَافٍ إِلَيْهِ. خَافِقٌ: خَبَرٌ مَرْفُو عُ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ.

وَجُمْلَةُ (قَلْبُهَا خَافِقٌ) فِي مَحَلَّ نَصْبِ حَالٌ.

# التَّمْرِيْنَاتُ

بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ التَّعْبِيْرَيْنِ التَّالِيَيْنِ، ثُمَّ أَعْرِبِ الْفِعْلَ (يَلْعَبُونَ) فِي كِلْتَا الْحُمْلَتَيْن:

- شَاهَدْتُ الطُّلَّابَ يَلْعَبُوْنَ.
  - الطَّلَّابُ يَلْعَبُوْنَ.

#### التمرين ٢

اضْبِطْ حَرَكَةَ آخِرِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي كُتِبَتْ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ: ((مِنْ آيَاتِ اللَّهْ فَاتُ اللَّهْ فَعَلَّقَة، وَمِنْ أَعْظَمِ آيَاتِهِ أَنْ يَسْتَقِرَّ مَاءُ الأَرْضِ عَلَيْهَا مُكَوَّرَة، وَمِنْ رَائِعِ حِكْمَتِهِ أَنْ يَبْقَى هَوَاءُ الأَرْضِ حَوْلَهَا جَاذِبَةً لَهُ)).

# التمرين ٣

(يُقْبِلُ النَّاسُ عَلَى التَّاجِرِ الأَمِيْنِ، وَاتْقِيْنَ بِذِمَّتِهِ مُطْمَئِنِيْنَ إِلَى مُعَامَلَتِهِ؛ لأَنَّهُ يَبِيْعُهُمْ سِلَعَهُ خَالِيَةً مِنْ كُلِّ غِشِّ، وَيُؤَدِّي إِلَيْهِم حُقُوْقَهُم كَامِلَةً، وَإِذَا طَلَبَ إِلَيْهِم خُقُوْقَهُم كَامِلَةً، وَإِذَا طَلَبَ إِلَيْهِ مُغْتَبِطًا مَسْرُوْرًا، وَإِنْ فَاتَهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ رِبْحٌ كَثِيْرٌ).

أ- ضَعْ خَطًّا وَاحِدًا تَحْتَ صَاحِبِ الْحَالِ، وَخَطَّيْنِ تَحْتَ الْحَالِ. بَحْقُ فَعُ الْحَالِ. بَحُوْنُ أَنْ نَقُوْلَ: وَاثْقِيْنَ مِنْ ذِمَّتِهِ؟

# التمرين ع

نَقْرَأُ الآيَةَ الْكَرِيْمَةَ التَّالِيَةَ قِرَاءَةً صَحِيْحَةً وَنُجِيْبُ عَنِ الأَسْئِلَةِ: قَالَ تَعَالَى: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ))(البقرة/٢٤٣).

أ- بَيِّنِ الْحَالَ، وَصَاحِبَ الْحَالِ. ب- إذا كَانَتِ الْحَالُ جُمْلَةً فَمَا الرَّابِطُ؟

# التمرين ٥

أُعْرِبِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ إِعْرَابًا مُفَصَّلًا: بَرَزَ جُنُوْدُنَا أَمَامَ الْعَدُوِّ أُسُوْدًا.

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ: الأدَبُ

#### كَعْبُ بِنُ مَالِكِ

هُوَ عُمَرُ بِنُ قَيْنِ بِنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ السَّلَمِي، شَاعِرُ الإِسْلَامِ، شَاعِرُ الإِسْلَامِ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَأُحُدَ، رَوَى الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ). كَانَ شَاعِرًا مُجِيْدًا، جَزْلَ الْعِبَارَةِ، فَخْمَ الأُسْلُوْبِ، امْتَازَ شِعْرُهُ بِكَثْرَةِ الْمُعَانِي الإِسْلَامِيَّةِ الْجَدِيْدَةِ وَذِكْرِ الْغَزَوَاتِ وَالْحُرُوْبِ الَّتِي خَاضَعَا فِي الْمَعَانِي الإِسْلَامِيَّةِ الْجَدِيْدَةِ وَذِكْرِ الْغَزَوَاتِ وَالْحُرُوْبِ الَّتِي خَاضَعَا فِي شِعْرِهِ. تُوفِّي سَنَةَ ٥٠ لِلْهِجْرَةِ.

(للدرس)

سَحًّا كَمَا وَكَفَ الضَّبَابُ الْمُخْضَلُ فَمَا تَأُوَّبَنِي شِهَابٌ مُدْخَلُ فَمَا تَأُوَّبَنِي شِهَابٌ مُدْخَلُ يَوْمًا بِمُوْتَةَ أُسْنِدُوا لَمْ يُنْقَلُوا وَسَقَى عِظَامَهُمُ الغَمامُ المُسْبِلُ عِنْدَ الْحِمَامِ حَفَيْظَةَ أَنْ يَنْكِلُوا عَنْدَ الْحِمَامِ حَفَيْظَةَ أَنْ يَنْكِلُوا قُلَدَ الْحِمَامُ الْمُسْبِلُ قُلَدَ الْحِمَامِ حَفَيْظَةَ أَنْ يَنْكِلُوا قُلَدَ الْحِمَامُ الْمُسْبِلُ قُلْدَى إِذَا اغْبَرَ الزَّمَانُ الْمُمْحِلُ تَنْدَى إِذَا اغْبَرَ الزَّمَانُ الْمُمْحِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُلْكُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلَ الْعُلِيلَ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النَّصُّ:

قَالَ فِي رِثَاءِ جَعْفَرِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ:

هَدَتِ الْعُيُوْنُ وَدَمْعُ عَيْنِكَ يَهْمِلُ
وَكَأَنَّمَا بَيْنَ الْجَوَانِحِ والْحَشَا
وَجُدًا عَلَى النَّفَرِ الَّذِیْنَ تَتَابَعُوا
صَلَّی الْإِلَهُ عَلَیْهِم مِنْ فِتْیَةٍ
صَلَّی الْإِلَهُ عَلَیْهِم مِنْ فِتْیَةٍ
صَبَروا بِمُؤْتَة لِلإِلَهِ نُفُوسَهُمْ
إِذْ یَهْتَدُوْنَ بِجَعْفَرٍ وَلُوَائِهِمُ

المقاني

هَدَتْ: سَالَتْ.

الْجَوَانِحُ: عِظَامُ أَسْفَلِ الصَّدْرِ.

الشِّهَابُ: الشُّعْلَةُ السَّاطِعَةُ مِنَ النَّارِ.

#### تَحْلِيْلُ النَّص:

يَرسُمُ لَنَا النَّصُّ صُوْرَةً جَمِيْلَةً لِلْحُزْنِ عَلَى شُهَدَاءِ الْإِسْلَامِ الَّذِيْنَ بِحَيَاتِهِم فِي سَبِيْلِ الدِّفَاعِ عَنِ الإِسْلَامِ وَمِنْهُم الشَّهِيْدُ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالِب (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الَّذِي لُقَّبَ بِـ (جَعْفَر الطَّيَّار)؛ لأنَّ ذِراعيْه قُطِعَتَا فِي مَعْرَكَةِ (مُوْتَة)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم) لِلْمُسْلِمِيْنَ المُشَيِّعِيْنَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلِيْه: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُم فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ، وَقَدْ دَخَلَ المُشَيِّعِيْنَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلِيْه: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُم فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ، وَقَدْ دَخَلَ المُشَيِّعِيْنَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلِيْه: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُم فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ، وَقَدْ دَخَلَ الْمُشَعِيْنَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلِيْه: (اسْتَغْفِرُ وا لِأَخِيْكُم فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ، وَقَدْ دَخَلَ الجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوْتٍ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْجِنَّةِ). الجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوْتٍ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْجِنَّةِ). ويَصِفُهُم بِالنَّفُوسِ الطَّاهِرَةِ النَّقَيَّةِ الَّتِي يَدُعُو الشَّاعِرُ للشَّهِيْدِ الْقَائِدِ جَعْفَرٍ الطَيَّاقِ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى مَا يُرِيْدُونَ، وَضَرَبَ مَثَلًا لَهُمْ بِالشَّهِيْدِ الْقَائِدِ جَعْفَرٍ الطَيَّالِ الْمُؤْمِنَةَ عَلَى مَا يُرِيْدُونَ، وَضَرَبَ مَثَلًا لَهُمْ بِالشَّهِيْدِ الْقَائِدِ جَعْفَرٍ الطَيَّالِ (عَلْمُ أَلُولُ الْشَهَيْدِ الْعَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الدُّنُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَ وَالْأَنْمُوذَجُ اللهِ الْمُهْدَةِ وَالتَّضْحِيَةِ. وَقَدْ اسْتُشْهِدَ مَعَ جَعْفَرَ قَائِدَانِ هُمَا: (عَبْدُ اللهِ بْنُ رَواحَةُ) وَ (زَيْدُ بْنُ رَواحَةُ) وَ (زَيْدُ بْنُ رَواحَةُ) وَرَارَيْدُ اللهِ عَنْهُمَا).

#### أسئلة المناقشة

- ١- هَلْ تَعْرِفُ الْقَائِدَيْنِ اللذَيْنِ أُسْتُشْهِدَا مَعَ جَعْفَرٍ بنِ أَبِي طَالِبٍ؟
  - ٢- لِمَاذَا لُقِّبَ الْمَرْثِيُّ بـ(جَعْفَر الطَّيَّار)؟
  - ٣- إِلَى أَيِّ غَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ الشِّعْرِيَّةِ تَنْتَمِي الْقَصِيْدَةُ؟
    - ٤- أَعْرِبْ كَلِمَةَ (وَجْدًا) الْوَارِدَةَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ.

٣- الاسْتِعَارَةُ:

نَقُولُ: (دَخَلَ الْقَمَرُ مَنْزِلَنَا)، وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْفَتَاةَ الْجَمِيْلَةَ، وَلَو رَجَعْنَا إِلَى أَصْلِ الْجُمْلَةِ هُوَ (دَخَلَتْ فَتَاةٌ كَالْقَمَرِ مَنْزِلَنا)، وَهَذهِ جُمْلَةُ تَشْبِيْهِ، إِلَى أَصْلِ الْجُمْلَةِ هُوَ (دَخَلَتْ فَتَاةٌ، والْمُشَبَّهُ بِهِ: الْقَمَرُ، والأَدَاةُ: الكَافُ، وَقَرَجُهُ الشَّبَهِ: الْهُمَالُ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَي التَّشْبِيْهِ وَهُوَ (الْفَتَاةُ)، وَتُرِكَ وَوَجُهُ الشَّبَهِ: الْجَمَالُ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَي التَّشْبِيْهِ وَهُوَ (الْفَتَاةُ)، وَتُرِكَ الطَّرَفُ الآخَرُ وَهُوَ (الْقَمَر)، مَعَ وُجُوْدِ قَرِيْنَةٍ مَانِعَةٍ لِحُصُولِ الْمَعْنَى وَهِي الشَّمَالُ وَلَيْ الْمَعْنَى وَهُو إِلْكَ؛ وَهُولَ الْقَمَرِ إِلَى الْمَنْزِلِ)، وَذَلِكَ؛ لأَنَّ مَكَانَهُ الطَّبِيْعِيَّ فِي السَّمَاءِ.

فالاسْتِعَارَةُ هِيَ تَشْبِيْهُ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ.

#### تطبيقات

اسْتَخْرِج الاسْتِعَارَةَ مِنَ الْجُمَلِ الآتِيَةِ:

١- رَأَيْتُ أَسَدًا فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ.

الْجَوَابُ: (الاسْتِعَارَة، أسَدًا بِمَعْنَى رَجُلًا).

٢- حَضَرَتِ الشَّمْسُ إِلَى بَيْتِنَا.

الْجَوَابُ: (الاسْتِعَارَة، الشَّمْسُ بِمَعْنَى الْفَتَاةِ الْجَمِيْلَةِ).

#### تمرين

اختَرْ لِكُلِّ لَفظٍ تَحتَهُ خَطُّ المَعنَى الاسْتِعَارِيَّ المُنَاسِبَ لَهُ:

١- أرسَلَ الكُفَّارُ العُيُونَ لِمَعرِفةِ أَخبَارِ المُسلِمِينَ.

أ- الزُّعَمَاء ب- العُلَمَاء ج- الجَوَاسِيس.

٢- أنشَبَتِ المَنيَّةُ أظفَارَهَا.

أ- الْحَيْوَانُ الْمُفْتَرِسُ ب- الْمَوْتُ ج- الدَّهْرُ.

# الْخَصْلَةُ الذَّمِيْمَةُ

#### تَمهِیْدُ

قَدْ يَنْضَمُّ صَدِيْقٌ جَدِيْدٌ إِلَىْ جَمَاْعَةٍ مُتَكَابَةٍ؛ فَلَا تَلْبَثُ أَنْ يَدِبَّ الْفُسَادُ مَتَالِفَةٍ مُتَكَابَةٍ؛ فَلَا تَلْبَثُ أَنْ يَدِبَّ الْفُسَادُ تَفْرِيْقًا؛ وَفِيْ خِضَمِّ هَذِهِ الضَّوْضَاءِ لَا يَعْلَمُ أَحَدُ مَا السَّبَبُ فِيْ ذَلِكَ؟ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِالْخِصَامِ. وَلَكِنْ قَدْ يَنْقَدِحُ زِنَادُ الْفِكْرِ فِيْ ذِهْنِ مَنْ يَتَرَوَّيْ قَبْلَ الْإِقْدَامِ الْفِكْرِ فِيْ ذِهْنِ مَنْ يَتَرَوَّيْ قَبْلَ الْإِقْدَامِ الْفِكْرِ فِيْ ذِهْنِ مَنْ يَتَرَوَّيْ قَبْلَ الْإِقْدَامِ عَلَى التَّبَاغُض؛ لِيَرَى سُطُوع الْحَقِيْقَةِ؛ عَلَى التَّبَاغُض؛ لِيَرَى سُطُوع الْحَقِيْقَةِ؛ وَعِنْدَ ذَاْكَ لَا بُدَّ مِنَ الْمُعَالَجَةِ السَّلِيْمَةِ وَعِنْدَ ذَاْكَ لَا بُدَّ مِنَ الْمُعَالَجَةِ السَّلِيْمَةِ وَعِنْدَ ذَاْكَ لَا بُدَّ مِنَ الْمُعَالَجَةِ السَّلِيْمَةِ التَّيْنِ لِلْجَمِيْعِ بِمَنْ فِيْهِمْ مَنْ الْبَعْنَ لِلْجَمِيْعِ بِمَنْ فِيْهِمْ مَنْ الْمُعَالَجَةِ الْمَطَافِ الْشَرِّ؛ لِأَنَّهُ فِيْ نِهَايَةِ الْمَطَافِ الْسَلِيْمَةِ إِنْسَانُ مَرِيْضُ يَحْتَاجُ إِلَىْ عِلَاجٍ.

# الْمَفَاهِيْمُ الْمُتَضَمَّنَهُ: مَفَاهِيْمُ إِنْسَانِيَّةُ مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةُ مَفَاهِيْمُ لُغَوِيَّةُ مَفَاهِيْمُ لُغَوِيَّةُ مَفَاهِيْمُ لُحَوِيَّةُ

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- مَنْ صَدِيْقُك؟
- كَيْفَ تُرِيْدُ أَنْ يُعَاْمِلَكَ صَدِيْقُكَ؟

# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

#### نَارُ النَّمِيْمَةِ

النص:

كُنَّا أَرْبَعَةَ أَصْدِقَاءَ؛ تَجْمَعُنَا هِكْتَارٌ أَرْضًا؛ وَهِيَ الْمَدْرَسَةُ. رَبَطَتْ بَيْنَنَا أَوَاْصِرُ مِنَ الْأُخُوَّةِ، والتَّوَاْدِّ، وَالتَّعَاْطُفِ؛ فَكَأَنَّهَا أَرْطَالٌ عَسَلًا، أَوْ كَأَنَّهَا سِلَالٌ عِنَبًا؛ فَنُزْ هَتُنَا مُشْتَرَكَةٌ، وَخُدُوُّنَا إِلَى الْمَدْرَسَةِ، وَرَوَاحُنَا، وَتَجَمُّعُنَا، وَلَهُونَا، وَسَمَرُنَا وَاْحِدٌ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَطِيْبَ نَفْسًا إِلَّا إِذَا كُنَّا مَعًا.

تَوَحَّدَتْ أَمْزِ جَتُنَاْ، وَاتَّفَقَتْ آرَ اْوُنَاْ وَأَفْكَاْرُنَاْ مُنْذُ مَا يُقَاْرِبُ أَحَدَ عَشَرَ عَشَرَ عَامًا؛ وَكُنَّا إِذَاْ مَاْ سَمِعَ أَحَدُنَاْ شَيْئًا يَمَسُّ أَحَدَ رِفَاْقِهِ هَبَّ لِيَدْفَعَ عَنْهُ غَائِلَةَ السُّوْءِ؛ فَاتَّقَدَتْ أَفْئِدَتُنَاْ حُبَّا، وَقَدْ غَرَسْنَاْ أَرْضَ الْوِئَامِ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَفَجَرْنَاْ حَقْلَ الْمَوَدَّةِ عُيُونًا.

وَتَشَاءُ الْأَحْوَالُ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْنَا وُدًّا زَمِيْلُ آخَرُ؛ أَعْجَبَهُ تَكَاْتِفُنَا؛ لِنَغْدُو خَمْسَةً. ظَلَّ الْأَمْرُ عَلَىْ هَذِهِ الْحَاْلِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ؛ وَنَحْنُ أَقْوَىْ تَلَاّحُمًا وَوِئَامًا؛ وَكُلُّ مِنَّا هُوَ الْحَسَنُ وَجْهًا والعَذْبُ لِسَاْنًا؛ وَلَكِنَّ الْفُتُوْرَ تَلَاّحُمًا وَوِئَامًا؛ وَكُلُّ مِنَّا هُو الْحَسَنُ وَجْهًا والعَذْبُ لِسَاْنًا؛ وَلَكِنَّ الْفُتُورَ بَكَا يُنُونَةِ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ، وَصَاْرَ بَعْضُنَا يَتَهَرَّبُ مِنْ لِقَاء رِفَاْقِهِ.

كُنَّا نَشْعُرُ بِالْكَرَاْهِيَّةِ تَتَسَرَّبُ إِلَىْ قُلُوْبِنَا، وَنَسْمَعُ بِآذَاْنِنَا كَلِمَاْتِ صَدِيْقِنَا الْجَدِيْدِ؛ وَهُوَ يُنَدِّدُ بِالْآخِرِيْنَ حَتَّىْ كَاْدَ الْعِقْدُ يَمِيْلُ اِنْفِرَاْطًا، وَالصَّدَاْقَةُ الْوَطِيْدَةُ تَضِيْعُ سَفَاْهًا. وَكَأَنَّهَا كِيْسُ قَمْحًا قَدْ تَمَزَّقَ شَيْئًا فَشَيْئًا. وَلَاتَّ مَا لَيْسُ قَمْحًا قَدْ تَمَزَّقَ شَيْئًا فَشَيْئًا. كُنْتُ أَسِيْرُ وَأُفَكِّرُ فِيْ سَبَبٍ صَحِيْحٍ أُعَلِّلُ بِهِ هَذِهِ الْجَفْوةَ حَتَى قَادَتْنِيْ كُنْتُ أَسِيْرُ وَأُفَكِّرُ فِيْ سَبَبٍ صَحِيْحٍ أُعَلِّلُ بِهِ هَذِهِ الْجَفْوةَ حَتَى قَادَتْنِيْ كُنْتُ أَسِيْرُ وَأُفَكِّرُ فِيْ سَبَبٍ صَحِيْحٍ أُعَلِّلُ بِهِ هَذِهِ الْجَفْوةَ حَتَى قَادَتْنِيْ خُطَاْيَ إِلَى الْمُزْدَلَفِ الَّذِيْ كُنَّا نَجْتَمِعُ فِيْهِ؛ فَٱلْفَيْتُ تَلَاثَةً مِنْ رِفاقِيْ؛ كَانَ خُطَايً إِلَى الْمُزْدَلَفِ الَّذِيْ كُنَّا نَجْتَمِعُ فِيْهِ؛ فَٱلْفَيْتُ تَلَاثَةُ مِنْ رِفاقِيْ؛ كَانَ الْمُنْ مِنْكُ ذَكَاءً وَأَرْقَىْ مِنْكَ الْفَيْتُ لَكُونَ مَنْهُمْ يَتَصَابْيَحَان، وَكُلُّ يَقُولُ: أَنَا أَفْضَلُ مِنْكَ ذَكَاءً وَأَرْقَىْ مِنْكَ

مَنْزِلَةً؛ ثُمَّ احْتَدًّا غَضَبًا، وَغَلَتِ الْوُجُوْهُ اِحْمِرَ اْرًا، فَمَاْ فِي السَّاْحَةِ قَدْدُ هُدُنْ مِ قُلُنْدًا، فَمَاْ فِي السَّاْحَةِ قَدْدُ هُدُنْ مِ قُلُنْدًا، فَقَد الثَّنَزَكَتِ

قَدْرُ هُدُوْءٍ قُلُوْبًا؛ فَقَدِ اِشْتَبَكَتِ الْكَلِمَاتُ، وَتَعَالَتِ الصَّيْحَاتُ.

وَحَانَتُ مِنِّي اِلْتِفَاْتَةُ إِلَىْ صَدِيْقِنَا الْخَامِسِ؛ وَقَدْ تَذكَّرْتُ مَاْ قَاْلَهُ لِيْ أَمْس بِشَأْن أَصْدِقَائِي الْآخَرِيْنَ.

## في أثناء النَّص

النَّمِيْمَةُ كَانَتْ مَصْدَرَ التَّنَافُرِ وَالتَّبَاغُضِ بَیْنَ الأَصْدِقَاءِ. تَحَدَّثْ بِإِیْجَاْزِ عَنِ النَّمِیْمَةِ وَفِعْلِهَا الْمُخَرِّبِ فِیْ الْمُجْتَمَعِ.

وَحَدَّقْتُ فِيْ وَجْهِهِ؛ فَإِذَا هُو قَدْ رَسَمَ الْعَيْنَيْنِ سُطُوْرًا، وَكَتَبَ الْكَلِمَاْتِ سُيُوْفًا. وَدِدْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ؛ وَلَكِنِّيْ اسْتَغْفَرْتُ الله، فَقُلْتُ: سَأُحَدِّثُهُ عَلَى الْيُوْفًا. وَدِدْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ؛ وَلَكِنِّيْ اسْتَغْفَرْتُ الله، فَقُلْتُ: سَأُحَدِّثُهُ عَلَى انْفِرَاْدٍ؛ لِأُبَيِّنَ لَهُ أَنَّنَا عُصْبَةً؛ فَأَكْرِمْ بِهَا تَلَاْحُمًا وَتَكَاْتُفًا، وَكَفَى بِهَا تَمَاسُكًا مِنْ أَنْ تُفَكَّ عُرَاْهَا، أَوْ أَنْ يُسْكَتَ صَدَاْهَا؛ حِيْنَ دَسَّ أَنْفَهُ؛ فَسَنَعُوْدُ أَرْبَعَةً، وَلَا تَنْفَعُ نَمِيْمَتُكَ إِلَّا فِيْ تَقُويَةِ الْجُذُورِ؛ فَقَدْ طَفَحَ الْإِنَاءُ مَاءً؛ فَمَا أَحْسَنَنَا وَلَا تَنْفَعُ نَمِيْمَتُكَ إِلَّا فِيْ تَقُويَةِ الْجُذُورِ؛ فَقَدْ طَفَحَ الْإِنَاءُ مَاءً؛ فَمَا أَحْسَنَنَا وَلَا تَنْفَعُ نَمِيْمَتُكَ بِأَحْدِنَا رَجُلًا، وَكَفَى بِهِ طَالِبًا. فَإِنْ لَمْ تَتُبْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْكُ مِلْءُ الْأَرْضِ مَاءً حِيْنَ تُريْدُ غَسْلَ قُلُوْبِنَا.

أَطْرَقَ صَاْحِبُنَا خَجَلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَاْلَ: أَنَا آسَفُ. وَانْقَلَبَ إِلَى الْمُتَخَاْصِمَيْن؛ لِيَجِدَهُمَا وَقَدْ عَقَدَاْ أَيْدِيَهُمَا، وَتَأَبَّطَ كُلُّ مِنْهُمَا ذِرَاْعَ الْآخَر،

وَانْدَفَعَ إِلَيْهِمَاْ؛ وَهُوَ مُطْرِقٌ. وَقَاْلَ: عَفْوًا أَيُّهَاْ الْأَصْدِقَاْءُ، كُنْتُ أَطْمَحُ أَنْ أَكُوْنَ أَكُوْنَ أَكْثَرَ صَدَاْقَةً، وَمَاْ كُنْتُ أَبْغِي الْفَسَاْدَ.

قَبِلْنَا اعْتِذَاْرَهُ، وَأَضْحَیْنَاْخَمْسَةَ رِفَاْقٍ یَشُدُّ بَعْضُنَاْ بَعْضًا، فِیْ حُبُوْرٍ تَاْبِتٍ، وَلَاْ یَرْوَرُ وَجْهُ عَنْ وَجْهٍ. وَلِلهِ دَرُّهُ صَدِیْقًا.



#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْمُزْ دَلَفُ: الْمَكَانُ الَّذِيْ يُجْتَمَعُ فِيْهِ.

يَزْوَرُّ: يَمِيْلُ عَنْهُ

حُبُورٌ: سُرُورٌ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لِإِيْجَادِ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ الْآتِيَةِ. غَاْئِلَةٌ، مُطْرِقٌ.

#### نَشَاط:

اسْتَخْرِجْ مِنَ النَّصِّ جُمْلَتَيْنِ تَشْتَمِلَانِ عَلَى الْفِعْلِ النَّاقِصِ (كَانَ) وَدُلَّ عَلَى اسْمِهَا وَخَبَرها.

نَشَاطُ الْفَهْمِ وَ الْاسْتِيْعَابِ: بَعْدَ قِرَاءتِكَ نَصَّ الْمُطالعَةِ، كَيْفَ فَهِمْتَ التَّاثِيرِ السَّلْبِيِّ للنَمِيْمَةِ بَيْنَ الأصدقاء، وَفي المُجْتَمَع عَامَّةٍ.

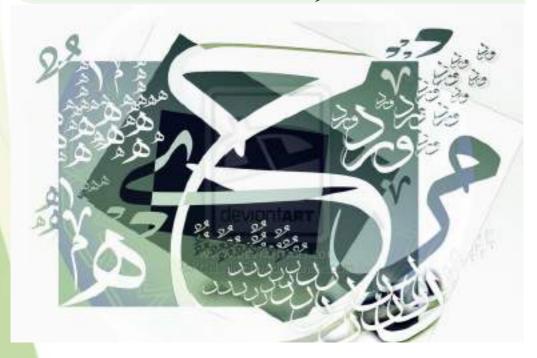

# الدَّرْسُ الثَّانِي: القَوَاعِدُ

## التَّمْبِبْزُ

هُوَ اسْمٌ صَرِيْحٌ نَكِرَةٌ مَنْصُوْبٌ، يُفَسِّرُ إِسْمًا مُبْهَمًا قَبْلَهُ لِكَيْ يُزِيْلَ الْغُمُوْضَ عَنْهُ؛ وَ يُقَسَّمُ التَّمْيِيْزُ عَلَى الْمَلْفُوظِ، وَالْمَلْحُوْظِ.

- فَالْمَلْفُوظُ: هُوَ الَّذِيْ يُزِيْلُ إِبْهَاْمَ كَلِمَةٍ مَذْكُوْرَةٍ قَبْلَهُ وَيُفَسِّرُها؛ وَيَأْتِيْ فِيْ أَرْبَعَةِ مَوَاْضِعَ؛ هِيَ:

الْأُوَّلُ: الْمِسَاْحَةُ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِي النَّصِّ: تَجْمَعُنَاْ هِكْتَاْرٌ أَرْضًا؛ ف(أَرْضًا) تَمْيِيْزٌ بَيَّنَ مِسَاْحَةُ هَذِهِ الْأَرْضِ، أَهِيَ دَوْنَمٌ، أَمْ فَدَّانٌ، أَم غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمسَاْحَات؟

وَ الثَّانِيْ هُوَ الْوَزْنُ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِيْ النَّصِّ: كَأَنَّهَاْ أَرْطَالٌ عَسَلًا. ف(عَسَلًا)

فائدة

الأعْدَادُ مِنْ أُحَدَ عَشَرَ

إِلِّي تِسْع وَتِسْعِيْنَ يَكُوْنُ

تَمْيِيْزُهَا وَهُوَ الْمَعْدُوْدُ

مُفْرَدًا مَنْصُوْبًا، مِثْلُ:

أُحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ، تِسْعُ

وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً، عِنْدِي

خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ دِيْنَارًا...

تَمْيِيْزٌ بَيَّنَ مَا وَزْنُ هَذَا الْعَسَلِ؟ أَهُوَ رطْلٌ، أَمْ قِيْرَ الطِّ، أَمْ غِرَ المِّ، أَمْ طَنُّ، أَمْ غَيْرُ هُمَاْ مِنَ الْأُوْزَ أَن؟

وَالثَّالِثُ هُوَ الْكَيْلُ: مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِي النَّصِّ: كَأَنَّهَاْ كِيْسُ قَمْحًا. فـ(قَمْحًا) تَمْيِيْزٌ بَيَّنَ مَاْ كَيْلُ هَذَاْ الْقَمْح؟ أَهُوَ صَاْعُ، أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَكَاْيِيْل؟ والرَّابِعُ هُوَ الْعَدَدُ: مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِي النَّصِّ: مُنْذُ مَاْ يُقَاْرِبُ أَحَدَ عَشَرَ عَامًا.

ف(عَاْمًا) تَمْييْزُ بَيَّنَ مَاْ هَذِهِ الْأَعْدَاْدُ؟

- وَالتَّمْيِيْزُ الْمَلْحُوْظُ: هُوَ الَّذِيْ يُزِيْلُ إِبْهَاْمَ جُمْلَةٍ سَاْبِقَةٍ عَلَيْهِ؛ وَيَقَعُ فِيْ أرْبَعَةِ مَوَاْضِعَ أَيْضًا.

#### فَالْأُوَّلُ:

وَهُوَ مُحَوَّلُ مِنْ فَاْعِلٍ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِيْ النَّصِّ: اتَّقَدَتْ أَفْئِدَتْنَا عُلَّهِ وَأَصْلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: اِتَّقَدَ حُبُّ أَفْئِدَتِنَا ؛ فَحُوِّلَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ (أَفْئدَتِنَا) إِلَيْ وَأَصْلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: اِتَّقَدَ حُبُّ أَفْئِدَتِنَا ؛ فَحُوِّلَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ (أَفْئدَتِنَا) إِلَيْ أَنْ يَكُوْنَ فَاْعِلًا فَصَارَتِ الْجُمْلَةُ: اتَّقَدَتْ أَفْئِدَتُنَا ؛ وَلَكِنَّ الْجُمْلَةَ بَقِيَتْ مُبْهَمَةً فَلَا يُعْرَفُ بِأَيِّ شَيْءٍ اِتَّقَدَتْ، ثُمَّ جِيْءَ بِالْمُضَافِ؛ وَهُوَ (حُبُّ) الَّذِيْ كَانَ فَلَا يُعْرَفُ بِأَيِّ شَيْءٍ اتَّقَدَتْ، ثُمَّ جِيْءَ بِالْمُضَافِ؛ وَهُوَ (حُبُّ) الَّذِيْ كَانَ فَاعِلًا، وَجُعِلَ تَمْيِيْزًا، وَالْسَّبَبُ فِيْ وَضْعِ الْجُمْلَةِ عَلَىْ هَذَا التَّرْ تِيْبِ أَنَّهُ فَاعِلًا الشَّرْ وَجُعِلَ تَمْيِيْزًا، وَالْسَّبَبُ فِيْ وَضْعِ الْجُمْلَةِ عَلَىْ هَذَا التَّرْ تِيْبِ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّيْءَ مُبْهَمًا، ثُمَّ ذَكَرَهُ مُفَسَّرًا؛ لِيَكُوْنَ أَكْثَرَ تَأْثِيْرًا فِي النَّفْسِ.

#### وَ الثَّانِي:

وَهُوَ مُحَوَّلٌ مِنْ مَفْعُوْلٍ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِي النَّصِّ: غَرَسْنَا أَرْضَ الْوِئَامِ فَحُوِّلَ الْمُضَافُ شَجَرًا. وَأَصْلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: غَرَسْنَا شَجَرَ أَرْضِ الْوِئَامِ؛ فَحُوِّلَ الْمُضَافُ (شَجَرَ)، وَجُعِلَ تَمْيْيِزًا، وَأُقِيْمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَاْمَهُ؛ فَانْتَصَبَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُقَاْمَهُ؛ فَانْتَصَبَ عَلَىْ أَنَّهُ مَفْعُوْلٌ بِهِ. وَالْسَّبَبُ فِيْ وَضْعِ الْجُمْلَةِ عَلَىْ هَذَا التَّرْتِيْبِ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّيْءَ مُبْهَمًا، ثُمَّ ذَكَرَهُ مُفَسَّرًا؛ لِيَكُوْنَ أَكْثَرَ تَأْثِيْرًا فِي النَّفْسِ أَيْضًا. وَالثَّالِثُ:

وَهُوَ مُحَوَّلٌ مِنَ الْمُبْتَدَا ؛ وَهُوَ الْوَاْقِعُ بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِي النَّصِّ: أَنَا أَفْضَلُ مِثْكَ ذَكَاْءً. وَأَصْلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: ذَكَاْئِي أَفْضَلُ مِنْ ذَكَاْئِكَ ؛ فَجُعِلَ تَمْيِيْزًا ، وَأُقِيْمَ الضَّمِيْرُ مِنْ ذَكَاْئِكَ ؛ فَجُعِلَ تَمْيِيْزًا ، وَأُقِيْمَ الضَّمِيْرُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ (يَاْءُ الْمُتَكَلِّم ) مُقَاْمَ الْمُضَافِ ؛ فَأَصْبَحَ (أَنَا ) عَلَى أَنَّهُ ضَمِيْرٌ الْمُضَافِ ؛ فَأَصْبَحَ (أَنَا ) عَلَى أَنَّهُ ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ فِيْ مَحَلِّ رَفْع مُبْتَدَأ.

#### وَالرَّابِعُ:

غَيْرُ الْمُحَوَّلِ مِنْ شَيْءٍ؛ مِثْلَ مَاْ وَرَدَ فِيْ النَّصِّ: أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلًا. الْوَاْقِعُ بَعْدَ (أَفْعَلِ التَّفْضِيْلِ)، وَالصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ؛ مِثْلَ: هُوَ الْحَسَنُ وَجُلًا. الْوَاْقِعُ بَعْدَ التَّعَجُّبِ؛ مِثْلَ: أَكْرِمْ بِهَاْ تَلَاْحُمًا وَتَكَاْتُفًا، وَكَفَىْ بِهَاْ تَمَاسُكًا، وَمَا أَحْسَنَنَا جَمَاْعَةً، وَحَسْبُكَ بِأَحَدِنَاْ رَجُلًا، وَللهِ دَرُّهُ صَدِيْقًا.

#### خُلَاصَةُ القَوَاعِدِ

يُقَسَّمُ التَّمْييْزُ عَلَى الْمَلْفُوظِ، وَالْمَلْحُوظِ.

-التَّمْيِيْزُ الْمَلْفُوظُ يَأْتِيْ فِيْ أَرْبَعَةِ مَوَاْضِعَ؛ هِيَ:

الْأُوَّلُ: الْمِسَاْحَةُ؛ مِثْلَ: تَجْمَعُنَا هِكْتَاْرٌ أَرْضًا وَالثَّانِي: الْوَزْن؛ مِثْلَ: كَأَنَّهَا أَرْطَالٌ عَسَلًا.

الثَّالِثُ: الْكَيْلُ؛ مِثْلَ: كَأَنَّهَاْ كِيْسٌ قَمْحًا وَالرَّابِعُ: الْعَدَدُ؛ مِثْلَ: مُنْذُ مَاْ يُقَاْرِبُ أَحَدَ عَشَرَ عَاْمًا

-التَّمْيِيْزُ الْمَلْحُوظُ: وَيَقَعُ فِيْ أَرْبَعَةِ مَوَاْضِعَ أَيْضًا،هي: مُحَوَّلُ عَنْ فَاعِلٍ، وَمُحَوَّلٍ عَنْ فَاعِلٍ، وَمُحَوَّلٍ عَنْ فَاعِلٍ، وَمُحَوَّلٍ عَنْ

#### تَقُويْمُ اللَّسَانِ

(أَسْلَمَ وَجْهَٰهُ إِلَى اللهِ) أَمْ (أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ)؟

قُلْ: (أَسْلَمَ وَجْهَهُ سِهِ) وَلَا تَقُلْ: (أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ).

السَّبَبُ: لأَنَّ الْفِعْلَ (أَسْلَمَ) يَتَعَدَّى بِاللامِ، قَالَ تَعَالَى: ((مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ))(البقرة: ١١٧).

# حَلِّلْ وَأَعْرِبْ كَأَنَّهَا كِيْسٌ قَمْحًا.

# تَذَكَّرْ

أَنَّ (كَأَنَّ) مِنْ أَخَوَاتِ (إِنَّ) الَّتِي تَنْصِبُ الْاسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَهِيَ تُفِيْدُ الْتَشْبِيْهُ.

أَنَّ أَلفَاظَ (الْكَيْلِ) هِيَ مِنَ التَّمْيِيْزِ الْمَلْفُوظِ الَّتِي تُفَسِّرُ كَلِمَةً مَذْكُوْرَةً قَبْلَهُ وَتُزِيْلُ إِبْهَامَها.

كَأَنَّ: حَرْفُ تَشْبِيْهٍ وَنَصْبِ مِنْ أَخَوَاتِ (إِنَّ).

ها: ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ نَصْبِ اسْم (كَأَنَّ).

كِيْسٌ: خَبَرُ (كَأَنَّ) مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ. قَمْحًا: تَمْيِيْزٌ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ.

# الثَّمْرِيْنَاتُ

#### التمرين

اضْبِطْ آخر مَا تَحْتَهُ خَطٌّ بِالْحَرِكَاتِ، ثُمَّ أَعْرِبْهُ:

١- الذُّهَبُ أَقَلُّ صَلَابَة مِنَ الْحَدِيْدِ.

٢- الرِّيْفُ أَنْقَى مِنَ الْمُدُن هَوَاء، وَأَجْمَلُ مَنْظَرِ.

٣- بَاعَ التَّاجِرُ خَمْسَةَ عَشَرَ قِنْطَارِ قُطْنِ

٤- اشْتَرَيْتُ مئتي ذِرَاع <u>أَرْض</u>.

٥- زَكَاةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاع بُرِّ.

#### التمرين ٢

اِخْتَرِ الْجَوَاْبَ الصَّحِيْحَ؛ مُبِيِّنًا السَّبَبَ: أَ. لَدَيْكَ ..... أَرْضًا ( شِبْرُ ، شِبْرٍ ، شِبْرٌ ). ب. هَذَاْ كِيْسُ .... ( قَمْحًا ، قَمْحُ ، قَمْحُ ). ت. أَنَا ..... مِنْكَ عَقْلًا (أَكْبِرُ ، أَكْبَرَ ، أَكْبَرَ ، أَكْبَرُ ). ث. هَذَاْ كَرِيْمُ .... (أَصْلٍ ، أَصْلُ ، أَصْلً ، أَصْلً ).

#### التمرين ٢

ضَعْ تَمْيِيْزًا مُنَاْسِبًا فِيْ كُلِّ فَرَاْغٍ مِنَ الْفَرَاْغَاْتِ الْآتِيَةِ: أَـ مُحَمَّدٌ أَجْرَأُ النَّاسِ

ب إِشْتَرَيْتُ أُوْقِيَّتَيْنِ

ت. بَاْعَنِي إِبْرَاْهِيْمُ طَنَّا....

ث. أُخَذْتُ مِنْ مُحَمَّدٍ ثُوْبًا.....

ج. اِمْتَلَأَتْ نَفْسُ عَلِيٍّ

ح. اِنْطَلَقَ سَاْلِمٌ.....

#### التمرين ع

بَيِّنِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ الْمُتَشَابِهَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابُ: أ- اشْتَرَيْتُ فِضَّةً، فَعَمِلْتُ مِنْهَا خَاتَمًا فِضَّةً. ب- كِلْتُ لِصَدِيْقِي كَيْلَةً دَقِيْقًا

# التمرين

قَالَ تَعَالَى: ((فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا))(آل عمران: ٩١) أ- أَعْرِبْ: ذَهَبًا. ب- مَا زَمَنُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ فِي النَّصِّ؟ وَمَا الَّدلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ؟ ج- لِمَاذَا ظَهَرَتِ الْفَتْحَةُ فِي آخِرِ الْفِعْلِ الْمُضَارِع؟

#### التمرين ٦

اسْتَخْرِجِ التَّمْيِيْنَ الْوَارِدَ فِي الْجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَبَيِّنْ نَوْعَهُ:

- لَا يَنْفَعُ الْغِنَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنْ مَلَكْتَ مِنْ ءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا.

- مُحَمَّدُ أَكْرَمُ مِنْ خَالِدٍ نَّفْسًا، وَأَغْزَرُ عِلْمًا، وَأَكْثَرُ أَدَبًا.

- زَرَعْتُ عِشْرِيْنَ دَوْنَمًا قَمْحًا.

- بَذَرَ الْفَلَّاحُ أَرْضَهُ ذُرَةً.

- غَرَسْتُ الْأَرْضَ أَشْجَاْرًا.

- أُكْرِمْ بِمُحَمَّدٍ أُبًا.

- مَلَأْتُ الْقِدْرَ حَلِيْبًا.

- مُحَمَّدٌ نَظِیْفٌ قَلْبًا.



نَاقِشِ الأَفْكَارَ التَّالِيَةَ مَعَ زُمَلَائِكَ وَمُدَرِّسِكَ، مُعَزِّزًا كَلَامَكَ بِأَقْوَالٍ أَوْ أَشْعَار أَوْ حِكَم مِمَّا تَحْفَظُ:

١- النَّمِيْمَةُ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّمِيْمَةِ الَّتِي يَنْبَغِي للإِنْسَانِ أَنْ يَتَرَقَّعَ عَنْهَا،
 مَا الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّمِيْمَةِ مِنْ مَضَارً؟

٢- مَا الْمَسَاوِئُ الَّتِي تَجْمَعُهَا النَّمِيْمَةُ؟

٣- النَّمِيْمَةُ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ لِسَانِ الإِنْسَانِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُنَا مُعَالَجَةُ ذَلِكَ؟ ٤- مَا الَّذِي تَفْهَمُهُ مِنْ قَوْلِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ(عَلَيْهِ السَّلَامُ) لأَحَدِ الْوُشَاةِ الَّذِي جَاءَهُ وَاشِيًا: ((إنْ صَدَقْتَ مَقَتْنَاكَ وَإنْ كَذِبْتَ عَاقَبْنَاكَ، وَإنْ الْوُشَاةِ الَّذِي جَاءَهُ وَاشِيًا: ((إنْ صَدَقْتَ مَقَتْنَاكَ وَإنْ كَذِبْتَ عَاقَبْنَاكَ، وَإنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيْلَكَ أَقَلْنَاكَ» قَالَ «بَلْ أَقِلْنِي يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ»)) أَقَلْنَاكَ: أَي عَفُوْنَا عَنْكَ.

كُلُّ الأَدْيَانِ السَّمَاوِيَّةِ نَبَدَتِ النَّمَّامَ وَحَدَّرَتِ الْمُجْتَمَعَ مِنْ أَفْعَالِهِ، هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَأْتِيَ بِآيةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اشْتَمَلَتْ عَلَى هَذَا الْمَضْمُونِ؟

 حِنَ الْكَلَامِ الْمَأْثُورِ قَوْلُهُم: (مَنْ نَمَّ لَكَ نَمَّ عَلَيْكَ، وَمَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَلَيْكَ، وَمَنْ نَقَلَ اللَيْكَ نَقَلَ عَلَيْكَ، وَمَنْ نَقَلَ اللَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ مَنْكَ لَمُ عَلَيْكَ، وَمَنْ نَقَلَ اللَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ مَنْكَ أَنْ تُقَدِّمَ عِلَاجًا سَلِيْمًا لِلْقَضَاءِ عَلْكَ هَذِهِ الْخَصْلَةِ الذَّمِيْمَةِ؟

عَلَى هَذِهِ الْخَصْلَةِ الذَّمِيْمَةِ؟

# التّعبِيْرُ التّحْرِيْرِيُّ

(النَّمِيْمَةُ دَاءٌ يَهْدِمُ الْمُجْتَمَعَ وَيَنْخِرُ الصِّلَةَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ) انْطَلِقْ مِنْ هَذِهِ الْمَقُوْلَةِ لِكِتَابَةِ مَوْضُوْعِ تَعْبِيْرٍ تُبَيِّنُ فِيْهِ قُبْحَ هَذِهِ الصَّفَةِ وَالأَثَارَ السَّلْبِيَّةَ الَّتِي تَتْركُهَا فِي الْمُجْتَمَعِ.

#### الدَّرْسُ الرَّابِعُ: الأدَبُ

# عَبْدَةُ بِنُ الطّبيبِ

هُوَ يَزِيْدُ بنُ عَمْرِو بنُ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي تَمِيْم، شَاعِرٌ مُخَضْرَمٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس بن كَعْب، وُلِدَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَعَاشَ مُعْظَمَ حَيَاتِهِ فِيْهَا، وَقَدْ أَدْرَكَ الإِسْلَامَ فَأَسْلُمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَشَارَكَ فِي حُرُوبِ الْفَتْحِ الإِسْلَامِيِّ، نَظَمَ الشُّعْرَ فِي جَمِيْعِ الأُغْرَاضِ وَكَانَ يَتَرَفُّعُ عَنْ غَرَضِ اللهِجَاءِ وَيَرَاهُ ضِعَةً كَمَا يَرَى تَرْكَهُ شَرَفًا وَمُرُوْءَةً.

(للدرس)

وَنَصِيْحَةً فِي الصَّدْرِ صَادِرَةٌ لَكُمْ مَا دُمْتُ أَبْصِرُ فِي الرِّجَالِ وَأَسْمَعُ أَوْصِيْكُمْ بِتُوَى الإِلَهِ فَإِنَّهُ يُعْطِى الرَّغَائِبَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ وَاعْصُوا الَّذِي يُزْجِي النَّمَائِمَ بَيْنَكُمْ مُتَنَصِّحًا ذَاكَ السِّمَامُ الْمُنْقَعُ يُزْج عَقَار بَهُ لِيَبْعَثَ بَيْنَكُم حَرْبًا كَمَا بَعَثَ الْعُرُوقَ الأَخْدَعُ لَا تَأْمَنُوْا قَوْمًا يَشِبُ صَبِيُّهُم بَيْنَ القَوَابِلِ بِالْعَدَاوَةِ يُنشَعُ إِنَّ الْحَوَادِثَ يَختَرمْنَ وَإِنَّما عُمُرُ الْفَتَى فِي أَهلِهِ مُسْتَودَعُ يَسْعَى وَيَجْمَعُ جَاهِدًا مُسْتَهْتِرًا جِدًّا وَلَيْسَ بِآكِلِ مَا يَجمَعُ

حَتَّى إِذَا وَافَى الْحِمَامَ لِوقتِهِ وَلِكُلِّ جَنْبِ لَا مَحَالةَ مَصْرَعُ

الرَّ غَائِبُ: جَمْعُ رَغِيْبَةٍ: الْمَرْ غُوْبُ فِيْهِ. النَّمَائِمُ: جَمْعُ نَمِيْمَةٍ، وَهِيَ إِفْشَاءُ الْحَدِيْثِ. يُزْجِي: يسقِي أيْ جَعِلها تَمْضِي برفْق يُنْشَعُ: يُقَالُ: نَشَعَهُ الطبيْبُ الدُّواءَ: سَقَاهُ يَخْتَر مْنَ: يَقْتَطَعْنَ وَيَسْتَأْصلْنَ. الْمُسْتَهْتِرُ: الْمُولَعُ بِالشَّيءِ، الذَّاهِبُ الْعَقْلُ فِيْهِ مِنْ حِرْصِهِ عَلَيْهِ. الْحِمَامُ: الْمَنِيَّةُ، لَا مَحَالَةَ: لَا حِيْلَةَ لِأَحَدٍ فِي دَفْعِهَا عَنْهُ.

#### تَحْلِيْلُ النَّص :

يَرْسُمُ الشَّاعِرُ صُورَةً جَمِيْلَةً مُسْتَوحَاةً مِنْ إِيْمَانِهِ الْعَمِيْقِ وَرُوحِهِ النَّاصِعَةِ، صُورَةً تَنْطِقُ بِالنُّصْحِ والإرْشَادِ لإخْوانِهِ وَأَصْدِقَائِهِ. وَيَبْدَأُ مِنْ تَقْوَى اللهِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الأُمُورِ مِنْ تَقْوَى اللهِ الَّحَيَاةِ عِنْدَ التَّمَسُّكِ بِهَا، ثُمَّ يَنتقِلُ بِنَا إلى الحَذَرِ كُلَّ الحَذَرِ مَن المُنَافِقِيْنَ وَأَهْلِ النَّمِيْمَةِ الَّذِيْنَ وَصَفَهُم وَصْفًا دَقِيْقًا مُشَبِّهًا أَفْعَالَهُم فِي مِن المُنافِقِيْنَ وَأَهْلِ النَّمِيْمَةِ النَّذِيْنَ وَصَفَهُم وَصْفًا دَقِيْقًا مُشَبِّهًا أَفْعَالَهُم فِي الْمُجْتَمَعِ بِالْعَقَارِبِ الَّتِي تَبُتُ السَّمُوْمَ وَالشَّرَ، فَيَجِبُ كَشْفُهُم وَمُجَابَهَةُم وَمَا وَالشَّرَ، فَيَجِبُ كَشْفُهُم وَمُجَابَهَةُم وَمُخَابَهُمُ مِنْ أَفْعَالِهِم السَّيَّئِةِ الضَّارَّةِ للمُجْتَمَعِ. ثُمَّ يَخْتِمُ الشَّاعِرُ أَبْيَاتَهُ وَالْمُجْتَمَعِ بِالْعَقَارِبِ اللَّي الْمَانَ يَتَنَاقَصُ عُمْرُهُ بِمُرُورِ اللَّيالِي وَالأَيَّامِ وَمَنْعُهُم مِنْ أَفْعَالِهِم السَّيَئِةِ الضَّارَةِ للمُجْتَمَعِ. ثُمَّ يَخْتِمُ الشَّاعِرُ أَبْيَاتَهُ وَمَا وَالْأَيَّامِ وَمَنْعُهُم مِنْ أَفْعَالِهِم السَّيَئِةِ الضَّانَ يَتَنَاقَصُ عُمْرُهُ بِمُرُورِ اللَّيالِي وَالأَيَّامِ وَالْحَوَادِثِ الَّتِي تَسْتَأْصِلُ عُمُرَهُ، وَهُو يَجِدٌ وَيَجْتَهِدُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا وَمُولَعًا وَالْحَوَادِثِ الَّتِي تَسْتَأْصِلُ عُمُرَهُ، وَهُو يَجِدٌ وَيَجْتَهِدُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا وَمُولَعًا إِنْسَانِ فِي نِهَايَةِ الْمَطَافِ.

#### أسئِلة المُناقَشَة

١- مَا الْمَوْضُوْعُ الْمُهِمُّ الَّذِي طَرَقَهُ الشَّاعِرُ؟

٢- فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ مِنَ النَّصِّ أَشَارَ الشَّاعِرُ إِلَى خَصْلَةٍ ذَمِيْمَةٍ تَهْدِمُ الْمُجْتَمَعَ، فَمَا هِيَ؟ وَبأَيِّ شَيْءٍ شَبَّهَهَا؟

٣- كَيْفَ نُوَاجِهُ النَّمَّامَ فِي الْمُجْتَمَع؟

٤- هُنَاكَ بَيْتُ شِعْرِيٌّ لِزُهَيْرِ بِنِ أَبِي سُلْمَى يُصَوِّرُ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ فِي الْبَيْتِ الأَخِيْرِ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَذْكُرَهُ؟

٥- هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَتَلَمَّسَ أَثَرَ الْقُرَآنِ الْكَرِيْمِ فِي أَلْفَاظِ الشَّاعِرِ؟ دُلَّ عَلَى ذَلكَ.

٦- لَوْ قُلْنَا: (أُوصِيْكُم إِحْدَى عَشْرَةَ وَصِيَّة)، فَكَيْفَ تَضْبِطُ آخِرَ كَلِمَةِ
 (وَصِيَّة) وَمَا إِعْرَابُها؟

# الْإسْلَامُ وَحُرِّيَّةُ الْمُعْتَقَدِ

#### تمهيد

تَتَجَلَّى الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ فِي تَمْكِيْنِ الْإِنْسَانِ مِنْ مُمَارَسَةِ حُقُوْقِهِ كَاقَّةً، سَوَاء مَدَنِيَّةً كَانَتْ أَمْ سِياسِيَّةً أَمِ اجْتِمَاعِيَّةً، كَحَقِّهِ فِي الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، وَحَقِّهِ فِي الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ، وَحَقِّهِ فِي التَّعْلِيْمِ وَالْعَيْشِ فِي بِيْئَةٍ سَلِيْمَةٍ وَصِحِّيَةٍ، التَّعْلِيْمِ وَالْعَيْشِ فِي بِيْئَةٍ سَلِيْمَةٍ وَصِحِّيَةٍ، فَضَلًا عَنْ مُمَارَسَةِ حُرِّيَتِهِ السِّياسِيَّةِ فَضَلًا عَنْ مُمَارَسَةٍ حُرِّيَتِهِ السِّياسِيَّةِ وَمُعْتَقَدَاتِهِ الدِّيْنِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَلَنْ يَكُوْنَ وَمُعْتَقَدَاتِهِ الدِّيْنِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَلَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ تَعَايُشُ سِلْمِيُّ، أَوْ دِيْمُقْرَاطِيَّةُ هُنَاكَ تَعَايُشُ سِلْمِيُّ، أَوْ دِيْمُقْرَاطِيَّةُ كَتَعَايُشُ سِلْمِيُّ، أَوْ دِيْمُقْرَاطِيَّةُ كَانِيَّةً إِذَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَفْرَادُ الْمُجْتَمَعِ كَافَةً عَلَى قَدَم الْمُسَاوَاةِ.

#### الْمَفَاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ دِيْنِيَّة<u>ُ</u>
- مَفَاهِيْمُ تَرْبَوِيَّةُ.
  - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةٌ.
  - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّة<u>ُ.</u>
  - مَفَاهِيْمُ بَلَاغِيَّةُ.

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

١- هَلْ تَعَرَّ فْتَ فِي حَيَاتِكَ إِلَى أَحَدِ الْأَشْخَاصِ مِمَّنْ يَخْتَلِفُ عَنْكَ فِي مَمَّنْ يَخْتَلِفُ عَنْكَ فِي الْمُعْتَقَدِ؟ وَهَلْ تَرَى أَنَّهُ كَانَ مُخْتَلِفًا عَنْكَ فِي كَانَ مُخْتَلِفًا عَنْكَ فِي الْمُزَايَا الْإِنْسَانِيَّةِ أَيْضًا؟
 ٢- هَلْ تَرَى أَنَّ لِعَدَمِ الْمُغْتَقَدِ ٢ هَلْ تَرَى أَنَّ لِعَدَمِ الْمُخْتَمَعِ أَثَرًا سَلْبِيًّا؟
 في الْمُجْتَمَعِ أَثَرًا سَلْبِيًّا؟
 بيِّنْ ذَلكَ.

# الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

# وَثِيْقَةُ الْمَدِيْنَةِ وَحُرِّيَّةُ الْمُعْتَقَدِ

لَقَدْ أَسَّسَ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّمَ)، وَمَعَهُ نَفَرٌ قَلِيْلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فِي مَدِيْنَةِ يَثْرِبَ أَوَّلَ دَوْلَةٍ فِي الْإِسْلَام، هَذِهِ الْمُدِيْنَةُ الَّتِي قَدْ عُرِفَتْ بِتَعَدُّدِ مَشَارِبِ مَوَاطِنِيْهَا، وَاخْتِلَافِ دِيَانَاتِهِم الْمَدِيْنَةُ الَّتِي قَدْ عُرِفَتْ بِتَعَدُّدِ مَشَارِبِ مَوَاطِنِيْهَا، وَاخْتِلَافِ دِيَانَاتِهِم وَانْتِمَاءَاتِهِم الْقَبَلِيَّةِ. فَهَلْ نَجِدَنْ هَذِهِ الدَّوْلَةَ أُسِّسَتْ عَلَى أُسُسِ عُنْصُرِيَّةٍ؟ وَانْتِمَاءَاتِهِم الْقَبَلِيَّةِ. إللَّهَ الْمُردَنْ مُخَالِفِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْفَتِيَّةِ؟ بِالتَّأَكِيْدِ الْإِجَابَةُ: وَهَلْ هَتَفَ أَبْنَاؤُهَا: اطْرُدَنْ مُخَالِفِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْفَتِيَّةِ؟ بِالتَّأَكِيْدِ الْإِجَابَةُ:

كَلَّا؛ فَقَدْ تَعَامَلَتْ هَذِهِ الدَّوْلَةُ مَعَ جَمِيْعِ الشُّركَاءِ فِي الْوَطَنِ مِمَّنْ لَا يَعْتَنِقُوْنَ الدِّيْنَ الْإسْلَامِيَّ، وَلَا يُوالُوْنَ نَبِيَّهَا وَقَائِدَهَا، وَالَّذِيْنَ هُم الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى، وَمَجْمُوْعَةُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى، وَمَجْمُوْعَةُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْتَانِ أَيْضًا.

إِنَّ أُوَّلَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، هُوَ

#### في أثناء النَّص

هَلْ لَاحَظْتَ اسْتِعْمَالَ حَرْفِ الْجَوَابِ (كَلَّا) فِي النَّصِّ؟ وَهُوَ حَرْفُ جَوَابِ يُفِيْدُ النَّفْيَ مِثْلُ (لَا)؟ وَلَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْهُ بِقُوَّةِ النَّفِي مَعَ الزَّجْرِ وَالاسْتِنْكَارِ.

رَ عَنَ مَا عُرِفَ بِوَثِيْقَةِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مِيْثَاقِهَا، أَوْ دُسْتُوْرِهَا. هَذِهِ الْوَثِيْقَةُ النَّتِي وَاللهِ لَتُعَدَّنَ مِنْ أَوَائِلِ مَا كُتِبَ مِنْ دَسَاتِيْرَ تُعَزِّزُ كُلَّ الْقِيَمِ الْمَدَنِيَّةِ الْمَوْجُوْدَةِ فِي عَصْرِنَا، وَالَّتِي مَا ذُكِرَتْ قَطُّ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ الْبَعِيْدِ إلَّا الْمَوْجُوْدَةِ فِي عَصْرِنَا، وَالْتَي مَا ذُكِرَتْ قَطُّ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ الْبَعِيْدِ إلَّا فَيْهَا، مِثْلُ التَّعَايُشِ السِّلْمِيِّ، وَالْمُواطَنَةِ، وَحُرِّيَّةِ الْمُعْتَقَدِ. فَقَدْ أَرْسَتْ حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٍ يَتَسَاوَى فِيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ، وَالْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي، وَغَيْرُهُمْ. وَتُعَدُّ أَيْضًا أَوَّلَ مُعَاهَدَةٍ لِلدِّفَاعِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شُرَكَاءِ وَطَنٍ مِنْ دِيَانَاتٍ وَتَعَدُّ أَيْضًا أَوَّلَ مُعَاهَدَةٍ لِلدِّفَاعِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ شُرَكَاءِ وَطَنٍ مِنْ دِيَانَاتٍ شَتَى. وَفِيْهَا جَاءَ بِهَذَا الشَّأْنِ: ﴿ أَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضُهُم مَوَالِي بَعْضٍ دُوْنَ النَّاسَ.

وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ، غَيْرِ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِم»، وَكَذَلِكَ: «لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُم وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُم» وَمِمَّا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِم»، وَكَذَلِكَ: «لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُم وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُم» وَمِمَّا تَضَمَّنَتُهُ هَذِهِ الْوَثِيْقَةُ أَيْضًا حَقُّ الْجَارِ وَحُرْمَتُهُ؛ إِذْ جَاءَ فِيْهَا: «أَنَّ الْجَارِ وَحُرْمَتُهُ؛ إِذْ جَاءَ فِيْهَا: «أَنَّ الْجَارِ كَالنَّفْس غَيْرَ مُضَارٌ وَلَا آثِم».

فَمِنْ هَذِهِ الْمُقْتَطَفَاتِ الْقَلِيْلَةِ جِدًّا لَاحَظْنَا أَنَّ هَذِهِ الْوَثِيْقَةَ وَثِيْقَةُ أَمْنِ وَسَلَامٍ وَتَعَايُشٍ، وَأَنَّهَا تُؤَسِّسُ لِحُقُوْقِ الْإِنْسَانِ، وَمَبَادِئِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَسَلَامٍ وَتَعَايُشٍ، وَأَنَّهَا تُؤَسِّسُ لِحُقُوْقِ، وَالْإِنْسَانِ، وَمَبَادِئِ الْمُحْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي ظِلِّ الْعَدْلِ، وَالتَّفَاهُم، وَتَحْدِيْدِ الْحُقُوْقِ، وَالْالْتِزَامَاتِ الْمُتَبَادِلَةِ وَقَدْ سَبَقَتْ بِمِئَاتِ السِّنِيْنِ دُسْتُوْرَ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمرِيْكِيَّةِ الَّذِي صَدَرَ عَامِ سَبَقَتْ بِمِئَاتِ السِّنِيْنِ دُسْتُوْرَ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْأَمرِيْكِيَّةِ الَّذِي صَدَرَ عَامِ السَّنَقُولُ الْفَرَنْسِيَّ الَّذِي ظَهَرَ فِي سَنَةِ ١٧٩٩ - ١٧٩١ إبَّانَ الثَّوْرَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ، اللَّذَيْنِ يَقُوْلُ فُقَهَاءُ الْقَانُوْنِ الدُّسْتُوْرِيِّ إِنَّ تَارِيْخَ بَدْءِ الْدَسْتُورِ الْمُكْتُوْبَةِ بَيْدَأُ بِهِمَا

وَلَايَحْسَبَنَ الْقَارِئُ أَنَّ هَذِهِ الْوَثِيْقَةَ وَحْدَها هِيَ مَا يُؤكِّدُ هَذِهِ الْمَفَاهِيْمَ النَّي دَعَا النَيْهَا الْإِسْلَامُ مُتَمَثِّلًا بِنَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَيْه وَالْإِسْلَامُ مُتَمَثِّلًا بِنَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَيْه وَالْإِسْلَامُ مُتَمَثِّلًا بِنَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى الله عَلَيْه وَالْإَنْصَارِ الَّتِي حَارَبَتِ التَّعَصُّبَ الْقَبَلِيَّ وَأَرْسَتْ مَبَادِئَ حُبِّ الْوَطَنِ، وَرِسَالَتُهُ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ التَّعَصُّبَ الْقَبَلِيَّ وَأَرْسَتْ مَبَادِئَ حُبِّ الْوَطَنِ، وَرِسَالَتُهُ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ النَّي أَرْسَتْ مَبَادِئَ احْتِرَامِ عَقَائِدِ الْآخَرِيْنَ وَتَقَبُّلِهَا، تُعْطِيَانِ مِثَالَيْنِ حَيَيْنِ النَّي أَرْسَتْ مَبَادِئَ احْتِرَامٍ عَقَائِدِ الْآخَرِيْنَ وَتَقَبُّلِهَا، تُعْطِيَانِ مِثَالَيْنِ حَيَيْنِ النَّي أَرْسَتْ مَبَادِئَ الْمُفَاهِيْمِ وَتَطْبِيْقِهَا، وَنَحْنُ إِمَّا نَتَبِعَنَّ هَذِهِ السِّيْرَةَ السَّيْرَةَ السَّيْرَةَ السَّيْرَةَ السَّيْرَةَ الْتَجَعِيْنَ هَذِهِ الْمَفَاهِيْمِ وَتَطْبِيْقِهَا، وَنَحْنُ إِمَّا لَتَبْعِنَّ هَذِهِ السِّيْرَةَ السَّيْرَةَ الْتَبَويَّةَ الْعَظِيْمَةَ، فَقَدْ نِلْنَا صَلَاحَ النَّفْسِ وَالْبِلَادِ، وَحَقَتَا الدِّمَاءَ، وَحَفِظْنَا الدِّمَاءَ، وَحَفَظْنَا الدِّمَاءَ، وَحَفَظْنَا

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْمُعْتَقَدُ: اسْمُ مَفْعُوْلٍ مِنْ (اعْتَقَدَ)، أَيْ: اتَّخَذَ عَقِيْدَةً يُؤْمِنُ بِهَا. عُنْصُرِيَّة الْعُنْصُرِيَّةُ ظَاهِرَةٌ تَعْتَمِدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْبَشَرِ، إِمَّا بِحَسَبِ عُنْصُرِيَّة الْعُنْصُرِيَّة ظَاهِرَةٌ تَعْتَمِدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْبَشَرِ، إِمَّا بِحَسَبِ الأَصْلِ أَوِ اللَّوْنِ أوِ الْجِنْسِيَّةِ أوِ الدِّيْنِ. الْأَصْلِ أو اللَّوْنِ أو الْجِنْسِيَّةِ أو الدِّيْنِ. يَعْتَنِقُوْنَ: إِعْتَنَقَ دِيْنًا مُعَيَّنًا؛ أَيْ: إِخْتَارَهُ.

اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لإِيْجَادِ مَعَاثِي الْمُفْرَدَاتِ الآتِيَة: حَقَنَ، أَرْسَتْ.

#### نَشَاط :

لِمَاذَا كُتِبَتْ هَمْزَةُ (بَدْء) مُنْفَرِدَةً عَلَى السَّطْرِ؟ اذْكُرِ الْقَاعِدَةَ، ثُمَّ أَعْطِ أَمْثِلَةً أُخْرَى عَلَيْهَا.

#### نَشَاطُ الفَهْمِ وَالاسْتِيْعَابِ:

بَعْدَ قِرَاءَتِكَ نَصَّ الْمُطَالَعَةِ، هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُلَخِّصَ لَنَا مَا فَهِمْتَهُ مِنْهُ؟ وَهَلْ لِهَذَا الأَمْرِ أَهمِّيَّةٌ لِوَطَنِنَا الْمَعْرُوْفِ بِتَعَدُّدِ مُكَوِّنَاتِهِ؟ بَيِّنْ ذَلِكَ.



# الدَّرْسُ الثَّانِي: القَوَاعِدُ

#### تَوْكِيْدُ الْفِعْل

دَرَسْتَ فِي الْمَرْحَلَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ التَّوْكِيْدَ بِنَوْعِيْهِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَويِّ؛ بِوَصْفِهِ أَحَدَ التَّوَابِعِ الأَرْبَعَةِ. وَعَرَفْتَ أَنَّهُ أَسْلُوْبٌ مِنْ أَسَالِيْبِ الْعَرَبِيَّةِ يُرَادُ بِهِ تَقْوِيَةُ الْمُؤكَّدِ. وَسَنُجْمِلُ لَكَ هُنَا نَوْعًا أَخَرَ مِنَ التَّوْكِيْدِ، هُوَ تَوْكِيْدُ الْفِعْلِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ: (الْمَاضِي، وَالْمُضَارع، وَالأَمْر)، الَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَى تَوْكِيْدِهِ لَفْظِيًّا فِي الْمَرْ حَلَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بِتَكْرَارِ الْفِعْلِ فَقَطْ دُوْنَ الْفَاعِلِ، مِثْلُ: (جَاءَ جَاءَ الصَّادِقُ)، وَ(يُقَدِّسُ يُقَدِّسُ الْعِرَاقِيُّ وَطَنَهُ).

عِنْدَمَا يُؤَكُّدُ فِعْلُ الْأُمْرِ تَوْكِيْدًا لَفْظِيًّا يُعَدُّ مِنْ بَابٍ تَوْكِيْدِ الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ تَوْكِيْدِ الْفِعْلِ؛ لِأنَّهُ يَكُوْنُ بِتَكْرَارِ فِعْلِ الْأَمْرِ وَفَاعِلِهِ الْمُضْمَرِ فِيْهِ، أو الْمُتَّصِلِ بِهِ، مِثْلُ: اتَّبِعْ اتَّبِعِ الْحَقُّ. امْضِي امْضِي فِي طَرِيْقَكِ، أَكْتُبَا أَكْتُبَا دَرَسَكَمَا، قُمْنَ قُمْنَ بِوَاجِبِكُنَّ، اذْهَبُوا اذْهَبُوا إلَّى الْمَدْرَسَةِ. وَكَذَلِكَ الْحَالُ مَعَ الْفِعْلِ الْمَاضِي أوِ الْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ فَاعِلُهُ ضَمِيْرًا مُتَّصِلًا أَوْ مُسْتَتِرًا.

اقْرَأِ الْجُمَلَةَ التَّالِيَةَ الْوَارِدَةَ فِي

(قَدْ عُرِفَتْ بتَعَدُّدِ مَشَارِبِ مَوَاطِنِيْهَا)، تُجدْ أَنَّ الْفِعْلَ (عُرفَتْ) فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِعْلَ مَاض، وَقَدْ سُبِقَ بِ(قَدْ)، الْتِي سَبَقَ لَكَ أَنْ عَرَفَّتَ أنَّهَا عِنْدَ دُخُولِهَا عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي تُؤَكِّدُهُ، وَتُفِيْدُ مَعَهُ مَعْنَى التَّحْقِيْق، وَمِثْلُهُ: (فَقَدْ تَعَامَلَتْ هَذِهِ الدَّوْلَةُ مَعَ جَمِيْعِ الشَّرَكَاءِ ٧٧ فِي الْوَطَنِ).

فائدة

قَدْ يَكُوْنُ الْقَسَمُ مَعَ (لَقَدْ) مَوْجُوْدًا كَمَا فِي قُوْلِهِ تَعَالَى: «تَاللُّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا كُنَّا لَخَاطئينَ» وَإن (يُوْسُف: ٩١) وَتُسَمَّى اللَّامُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاقِعَةَ فِي جَوَابِ الْقَسَم. فَائِدة فَا يُوْكَدُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَجْزُوْمُ قَدْ يُؤْكَدُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَجْزُوْمُ بِالظَّرْفِ (قَطُّ)، مِثْلُ: (لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ قَطُّ)؛ لِأَنَّهُ مَاضٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

أَمَّا الْفِعْلُ الْمَاضِي فِي جُمْلَةِ: (مَا ذُكِرَتْ قَطُّ) الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ الْفِطَّا، فَقَدْ تُلِيَ بِالظَّرْفِ (قَطُّ)، الَّذِي أَكَّدَ نَفْيَ وُقُوْعِ الْفِعْلِ، وَسَبَقَ لَكَ أَنْ تَعَرَّفْتَ إِلَى أَنَّهُ ظَرْفُ زَمَانِ (مَفْعُوْلُ تَعَرَّفْتَ إِلَى أَنَّهُ ظَرْفُ زَمَانِ (مَفْعُوْلُ فِيْهِ) يَخْتَصُّ بِالدُّخُوْلِ عَلَى الْفِعْلِ

الْمَاضِي الْمَنْفِيِّ، وَيُؤكِّدُ نَفْيَهُ، وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ الْمَنْفِي بِـ(لَنْ)، يُؤكَّدُ بِـ(أَبَدًا) كَمَا عَرِفْتَ فِي مُوْضُوْعِ رَفْعِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، وَنَصْبِهِ، وَجَزْمِه.

الْآنَ اقْرَأِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَة:

(وَاللهِ لَتُعَدَّنَ مِنْ أَوَائِلِ مَا كُتِبَ مِنْ دَسَاتِيْرَ تُعَرِّرُ كُلَّ الْقِيَمِ الْمَدَنِيَّةِ الْمُوْجُوْدَةِ فِي عَصْرِنَا) تَلْحَظْ أَنَّ الْفِعْلَ (تُعَدَّ) فِعْلُ مُضَارِعُ مُؤَكَّدُ بِنُوْنِ التَّوْكِيْدِ اللَّقِيْلَةِ، وَقَدْ عَرَفْتَ فِي بِنَاءِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ أَنَّهُ مَعَ هَذِهِ النُّوْنِ-ثَقِيْلَةً كَانَتْ الْقُويْفَة - يُبْنَى عَلَى الْفَتْح، وَيَكُونُ تَوْكِيْدُهُ وَاجِبًا إِنْ تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ؛ هِيَ: أَوْ خَفِيْفَة - يُبْنَى عَلَى الْفَتْح، وَيَكُونُ تَوْكِيْدُهُ وَاجِبًا إِنْ تَحَقَّقَتْ شُرُوطُ؛ هِيَ: أَنْ يَقْتَرِنَ بِلام التَّوْكِيْدِ. وَأَن يَكُونَ فِيْ جَوَاْبِ قَسَم، مُثْبَتًا لَيْسَ مَنْفِيًّا، دَالًّا عَلَى الْاسْتِقْبَالِ.

وَقَدْ اسْتَوْفَى الْمِثَالُ السَّابِقُ الشُّرُوْطَ جَمِيْعَهَا.

أَمَّا جُمْلَةُ: (فَهَلْ نَجِدَنْ هَذِهِ الدَّوْلَةَ أُسِّسَتْ عَلَى أُسُسٍ عُنْصُرِيَّةٍ؟)، فَإِنَّ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ (نَجِد) أُكِّدَ بِنُوْنِ التَّوْكِيْدِ الْخَفِيْفَةِ جَوَازًا؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوْقُ بِاسْتِفْهَام، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هُنَالْكَ حَالَتَيْنِ يَكُوْنُ فِيْهِمَا تَوْكِيْدُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بِالنون جَائِزًا؛ إِحْدَاهُمَا: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَسْبُوْقًا بِطَلَبِ؛ كَالْأَمْر، وَالنَّهْي، والإسْتَفْهَام، والتَّمَنِّي. وَفِي هَذِهِ الْحَالِ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَقُوْلَ: (نَجِدَنْ، وَالْأَشْرِعُ وَالْأَخْرَى: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَسْبُوْقًا بِرَمَا) الزَّائِدَةِ لِلتَّوْكِيْدِ أَوْ نَجِدُ). وَالْأَخْرَى: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَسْبُوْقًا بِرِمَا) الزَّائِدَةِ لِلتَّوْكِيْدِ أَوْ نَجِدُ). وَالْأُخْرَى: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَسْبُوْقًا بِرِمَا) الزَّائِدَةِ لِلتَّوْكِيْدِ مَعْ أَذَا وَالْأَخْرَى: إِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَسْبُوْقًا بِرَمَا) الزَّائِدَةِ لِلتَّوْكِيْدِ مَعْ أَدَاةِ الشَّرْطِ (إِنْ)، مِثْلُ: (إمَّا نَتَبِعَنَ هَذِهِ السِّيْرَةَ النَّبُويَّةَ الْعَظِيْمَةَ، فَقَدْ مَعْ أَدَاةِ الشَّرْطِ (إِنْ)، مِثْلُ: (إمَّا نَتَبِعَنَ هَذِهِ السِّيْرَةَ النَّبُويَةَ الْعَطِيْمَةَ، فَقَدْ نَانَا مَعَلَاحَ النَّفُسِ وَالْبِلَادِ)، وَهُنَا أَيْضًا نَسْتَطِيْعُ الْقَوْلَ: (نَتَبِعَنَ)، أَوْ (نَتَبِعْ).

أَمَّا فِعْلُ الْأَمْرِ، فَإِنَّه يَجُوْزُ تَأْكِيْدُهُ بِإِحْدَى نُوْنَى التَّوْكِيْدِ الثَّقِيْلَةِ أوِ الْخَفِيْفَةِ مِنْ دُوْنِ قَيْدٍ أَوْ شَرْطٍ، كَمَا جَاءَ فِي نَصِّ الْمُطَالَعَةِ: (اطْرُدَنْ مُخَالِفِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْفَتِيَّةِ؟)، وَيَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ (اطْرُدْ) مِنْ دُوْنِ تَوْكِيْدٍ. مُخَالِفِي هَذِهِ الدَّوْنِ كَمَا هِي الْحَالُ فِي وَيُبْنَى فِعْلُ الْأَمْرِ عَلَى الْفَتْحِ عِنْدَ اتِّصَالِهِ بِهَذِهِ النُّوْنِ كَمَا هِي الْحَالُ فِي الْفَعْلِ الْمُضَارِع مَعَهَا.

## خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

١- أُسْلُوْبُ التَّوْكِيْدِ أُسْلُوْبُ مِنْ أَسَالِيْبِ الْعَرَبِيَّةِ يُرَادُ بِهِ تَقْوِيَةُ الْمُؤكَّدِ،
 وتَوْكِيدُ الْفِعْل يُرَادُ بِهِ تَقْويَةُ وُقُوعِ الْفِعْلِ.

٢- يُؤَكَّدُ الْفِعْلانِ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعُ تَوْكِيْدًا لَفْظِيًّا بِتَكْرَارِهِما فَقَطْ دُوْنَ الْفَاعِلِ.

٣- يُؤَكَّدُ الْفِعْلُ الْمَاضِي بِدُخُولِ: (قَدْ، وَلَقَدْ) وَيُؤكَّدُ نَفْيُهُ بِ (قَطُّ).

٤- يُؤكَّدُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بِاتَّصَالِ إحْدَى نُوْنَى التَّوْكِيْدِ الثَّقِيْلَةِ أَوِ الْخَفِيْفَةِ بهِ ، جوازا ووجوبا.

٥- يؤكد الفعل المضارع المنفي ب (لَمْ) بدخول (أبدًا)، يُؤكَّدُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَجْزُومُ بـ (لَمْ) بِالظَّرْفِ (قَطُّ).

٦- يَجُوْزُ تَوْكِيْدُ فِعْلِ الْأَمْرِ بِإِحْدَى نُوْنَى التَّوْكِيْدِ مِنْ دُوْنِ قَيْدٍ أَوْ
 شَرْطٍ، وَيُبْنَى مَعَهَا عَلَى الْفَتْح.

#### تَقُويْمُ اللَّمِيَانِ \* دَعَلَ الْأَعَلَى لَ كَتَّدَانَ الْعَدَلَ

(تَعَوَّدَ عَلَى الْعُمَلِ) أم (تَعَوَّدَ الْعَمَلَ)؟

قُلْ: تَعَوَّدَ الْعَمَلَ.

لَا تَقُلْ: تَعَوَّدَ عَلَى الْعَمَلِ.

لِأَنَّ الْفِعْلَ (تَعَوَّدَ) مُتَعَدًّ بِنَفْسِهِ يَنْصِبُ الْمَفْعُوْلَ بِهِ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولَ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولُ بِهِ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولُ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولُ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولُ مِنْ الْمَفْعُولُ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمَفْعُولُ مِنْ الْمُفْعُولُ مِنْ الْمُفْعُولُ مِنْ الْمُفْعُولُ مِنْ الْمُفْعُولُ مِنْ الْمُفْعُولُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ دُوْنِ الْحَاجَةِ الْمُفْعُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّعْمِلِ لَلْمُنْ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ أَكْرِمَنَّ أَخَاكَ وَصَدِيْقَكَ

تَذَكَّرْ

الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ تُعْرَبُ بِالْحُرُوْفِ (بِالْوَاوِ رَفْعًا، وَبِالْأَلِفِ نَصْبًا، وَبِالْيَاءِ جَرَّا) إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى اسْمٍ ظَاهِرٍ أَوْ ضَمِيْرٍ.

تَعَلَّمْتَ فِعْلُ الْأَمْرِ عَنْدَ اتصاله بِإِحْدَى نُوْنَي التَّوْكِيْدِ يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ.

أَكْرِمَنَّ: (أَكْرِمَ) فِعْلُ أَمْرٍ مَبْنِيٍّ عَلَى الْفَتْحِ لِاتِّصَالِهِ بِنُوْنِ التَّوْكِيْدِ الثَّقِيْلَةِ، وَالنُّوْنُ حَرْفُ تَوْكِيْدٍ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإعْرَابِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ وُالنُّوْنُ حَرْفُ تَوْكِيْدٍ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإعْرَابِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ وُالنَّوْنُ حَرْفُ (أَنْتَ).

أَخَاكَ: (أَخَا) مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْأَلِفُ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَهُوَ مُضَافٌ، وَالْكَافُ ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جَرٍّ بِالْإِضَافَةِ.

وَ: الْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ.

صَدِيْقَكَ: (صَدِیْقَ) اسْمٌ مَعْطُوْفٌ عَلَى (أَخَا) مَنْصُوْبٌ وَعَلَامَةُ نَصْدِهِ الْفَتْحَةُ، وَهُوَ مُضَافٌ، وَالْكَافُ ضَمِیْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِي مَحَلِّ جِرِّ بِالْإِضَافَةِ.



## التَّمْرِيْنَاتُ

#### التمرين

لَا تُعَدُّ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ مِنْ بَابِ تَوْكِيْدِ الْفِعْلِ، بَيِّنِ السَّبَبَ: أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ الطَّمُوْحُ ارْكَبِي ارْكَبِي الصِّعَابَ لِتَصِلِي إِلَى الْمَعَالِي.

#### التمرين ٢

اسْتَخْرِجِ الْفِعْلَ الْمُؤَكَّدَ بِإِحْدَى نُوْنَي التَّوْكِيْدِ، وَبَيِّنْ نَوْعَهُ، وَنَوْعَ التَّوْكِيْدِ، وَبَيِّنْ نَوْعَهُ، وَنَوْعَ التَّوْكِيْدِ بهما مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ وَالْوُجُوْبُ:

١- قَالَ تَعَالَى: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
 حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))(النَّحْل: ٩٧).

٢- قَالَ تَعَالَى: ((وَلَا تُحْسَبَنَ الله عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمْ
 لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ))(إبراهيم: ٢٤).

٣- أُقَالَ الْإِمَامُ جَعْفَرٌ بِنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) يُوْصِي أَحَدَ رِجَالِهِ: «لَا تَعِدَنَّ أَخَاكُ وَعْدًا لَيْسَ فِي يَدِكَ وَفَاؤُهُ».

عُ- قَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِذَا الْهُمُومُ عَلَى الْفُؤَادِ تَعَاظَمَتْ وَالدَّمْعُ فِي الْخَدَّيْنِ كَالأُخْدُودِ وَتَرَدَّدَتْ آهَاتُ صَدْرِكَ فَاعْلَمَنْ أَنَّ الدّوا فِي مُصْحَفٍ وسُجُودِ وَتَرَدَّدَتْ آهَاتُ مُرْنَّ وَطَنَكَ دُوْنَ تَوَان.

#### التمرين ٣

قالِ عَنترَة بْنُ شَدَّادٍ الْعَبْسِيُّ فِي مُعَلَّقَتِهِ:

وَلَقَدْ ذَكَرِتُكِ وِالرِّمَاحُ نَوِ اهِلٌ مِنْ عَ وَبِيْضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمي فَوَدَدْتُ تَقْبِيْلَ السُّيُوْفِ؛ لِأَنَّهَا لَمَعَتْ كَبَارِقِ تَغْرِكِ الْمُتَبَسِّمِ وَقَالَ:

وَقَالَ: وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبِّ الْمُكْرَمِ كَيْفَ الْمَزَارِ وَقَدْ تَرَبَّعَ أَهْلُهَا بِعُنَيْزَتَيْنِ وَأَهْلُنَا بِالْغَيْلَمِ

اً أَكَّدَ الشَّاعِرُ الْفِعْلَ الْمَاضِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، السْتَخْرِجْهُ مَعَ أَدْاَةِ التَّوْكِيْدِ، وَ مَلْ هُنَاكَ غَايَةٌ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ؟ وَبَيِّنْ أَيُّهَا زَادَ تَوْكِيْدَهُ عَلَى الْآخَر، وَ هَلْ هُنَاكَ غَايَةٌ دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ؟

## التمرين ع

اسْتَخْرِجْ أَدَوَاتِ التَّوْكِيْدِ مِمَّا يَلِي، مُبَيِّنًا نَوْعَ الْفِعْلِ:

١- قَالَ الْإَمَامُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «لَا يُزَهِّدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لاَ يَسْتَمْتِعُ بِشَيْء مِنْهُ، وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ».

٢- قَالَ أَبُوْ تَمَّام:

يَا لْيْتَ شِعْرِي بِالمَكَارِمِ كُلِّهَا مَاذَا وَقَدْ فَقَدَتْ نَدَاكَ تَقُوْلُ؟ كُمْ مَشْهَدٍ قَدْ جَدَّدَتْهُ لَكَ الْعُلَا وَكَأَنَّهُ بِالْأَمْسِ وَهُوَ مَحِيْلُ

٣- قَالَ الْمُتَنَبِّيُّ:

مَضَتِ الدُّهُوْرُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى وَعَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ عَدْ اللَّهُ وَلَنْ أَثْرُكَ الرِّيَاضَةَ أَبَدًا.

٥- لَمْ يَنَمْ حُرُّ عَلَى ذُلِّ قَطُّ.

## التمرين ٥

أَكِّدِ الْأَفْعَالَ الْمَكْتُوْبَةَ بِالْلَّوْنِ الْأَحْمَرِ، ثُمَّ أَدْخِلْهَا فِي جُمْلَةٍ مُفِيْدَةٍ مَفيْدةٍ مَضْبُوْطَةِ بِالشَّكْل:

١- قَالَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): «صَاحِبِ النَّاسَ مِثْلَ مَا تُحِبُ أَنْ يُصَاحِبُوْكَ بِهِ».

٢- قَالَ أَبُوْ بَكْرِ الْخَوَارِزْمِيُّ:

لَا تَصْحَبِ الْكَسُّلَانَ فِي حَاجَاتِهِ عَدْوَى الْبَلِيْدِ اللَّي الْجَلِيْدِ سَرِيْعَةُ

٣- مَا شَهِدَ الصَّادِقُ زُوْرًا.

٤ - هَلَّا تُتَقِنُ عَمَلَكَ.

٥- لَمْ يَفُر الْكَسُوْلُ.

كَمْ صَالِحٍ بِفَسَادِ آخَرَ يَفْسُدُ وَالْجَمْرُ يُوْضَعُ فِي الرَّمَادِ فَيَخْمُدُ

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ: الأدَبُ

## النَّثْرُ في صَدْرِ الإسْلام

#### توطئة:

ازْدَهَرَ النَّثْرُ في هَذَا الْعَصْرِ، فَأَصْبَحَ اللِّسَانَ الْمُعَبِّرَ عَنِ الْحَيَاةِ الْعَرَبِيَّةِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ الشِّعْرُ هُوَ لِسَانَ حالِ الأُمَّةِ المُؤثِّرَ فيها وديوانها، وازْدَهرَتْ فُنُونُهُ الْمُخْتَلْفَةُ كَالْخَطَابَةِ، وَالرَّسَائِلِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ أَهَمِّ مَظَاهِرِ الْكَتَابَةِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. وَقَدِ اتَّجَهَتِ اتِّجَاهًا جَدِيْدًا لِتُلَبِّيَ حَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْعَرَبِيِّ تَحْتَ ظِلِّ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْفَتِيَّةِ.

#### ١- الْخَطَابَةُ:

ازْدَهَرَتِ الْخَطَابَةُ وَتَنَوَّعَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ لِتُلَبِّيَ حَاجَاتِ الدِّيْنِ الْجَدِيْدِ، وَقَدْ تَمَيَّزَتْ بِخَصَائِصَ أَهَمُّهَا:

١- امْتَازَ الْبِنَاءُ الْفَنِيُّ لِلْخُطَبِ الإِسْلَامِيَّةِ بالاسْتِهْلَالِ بِذِكْرِ اسْمِ اللهِ وَحَمْدِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ وَتُسَمَّى الْخُطْبَةُ الَّتِي لَا تَبْدَأُ بِذَلِكَ بـ(الْبَتْرَاء)، وَتَقْتَرِنُ الْخُطَبُ بِكَلْمَةِ (أَمّا بَعْدُ)، ثُمَّ يَنتَقِلُ الخَطِيبُ إلى مَوْضُوْعِ الخُطْبَةِ ويَخْتِمُها الْخُطَبُ بِكَلْمَةِ (أَمّا بَعْدُ)، ثُمَّ يَنتقِلُ الخَطِيبُ إلى مَوْضُوْعِ الخُطْبَةِ ويَخْتِمُها أَيْضًا بالسَّلام والتَّحْمِيدِ والدُّعَاءِ.

٢- تَضْمينُ الآياتِ القُرآنِيَّةِ وَتُسَمَّى الْخُطْبَةُ الْخَالِيَةُ مِنْها بـ(الشَّوْهَاء).

٣- التَّخْفِيْفُ مِنَ السَّجَعِ الَّذِي كَانَ فَاشِيًا فِي عَصْرِ مَا قَبْلَ الإسْلام.

٤- السَّلَاسَةُ وَالْوُضُوحُ وَوَحْدَةُ الْمَوْضُوع، وقِصَرُ الفِقْرَاتِ وَتَنَاسُقُهَا.

٥- اخْتِفَاءُ الْمُفَاخَرَاتِ وَالْمُنَافَرَاتِ الَّتِي عُرِفَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الإِسْلَامِ.

## أَنْوَاعُ الخُطَب:

٧٨

١- خُطَبُ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَى الْقِتَالِ.

٧- الخُطَبُ الدِّينيَّةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ في الصلوات كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ.

٣- الخُطَبُ الْمَدَنِيَّةُ الَّتِي تُقَالُ عِنْدَ التَّشْرِيْعَاتِ وَإِرْسَاءِ أُسُسِ الدَّوْلَةِ.

# خُطْبَةُ الرَّسُول (صَلَّى اللهُ عَلِيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في دُخُولِ شَهِرِ رَمَضَانَ اللهُ بَارَكِ: (للحفظ)

((أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُم شَهْرُ اللهِ بِالْخَيرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ الشُّهُوْرِ، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الأَيَّامِ، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيْهِ إِلَى ضِيافَةِ اللهِ وَجُعِلْتُمْ فِيْهِ مِنْ أَهلِ كَرَامَةِ اللهِ، أَنْفَاسُكُم فِيْهِ تَسْبِيْحٌ وَنَوْمُكُم فِيْهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُم فِيْهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُم فِيْهِ مُسْتَجَابٌ، فَاسْلُوا الله رَبَّكُم بنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ أَنْ يُوفِقَكُم لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةٍ كِتَابِهِ)).

المكاني

كَرَامَةُ اللهِ: العِزَّةُ والشَّرَفُ.

التَّسْبِيحُ: التَّقْدِيسُ والتَّنْزِيْهُ والتَّمْجِيدُ.

النِّيَّةُ: القَصْدُ والإرَادةُ والعَزْم.

#### تَحْلِيْلُ النَّصِّ:

تُعدُّ فَرِيضَةُ الصِّيَامِ مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي تُهَذِّبُ الْإِنْسَانَ وَتُرَبِّيهِ عَلَى الْخُلُقِ السَّامِي الَّذِي جَاءَ الدِّينُ الإِسْلَامِيُّ لإِتْمَامِهِ وَالدَّعْوةِ إلى مَحَاسِنِهِ. وَفِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ يَبْدأُ النَّبيُ بِعِبَارَةٍ مُثِيْرَةٍ لِلْعَوَاطِفِ يُذَكِّرُ فِيْها بِقْبالِ الشَّهْرِ عَلَى الصَّائِمِيْنَ، وَإِقْبَالُ الشَّيءِ عَلَى الشَّيءِ هُوَ مِنْ بَابِ الشَّهْرِ عَلَى الصَّائِمِيْنَ، وَإِقْبَالُ الشَّيءِ عَلَى الْمُسْلِم، لِذَا يَجِبُ أَنْ الاَسْتِعْدَادِ لِهَذَا الشَّهْرِ العَظِيْمِ بِأَنْ يَغْتَنِمَهُ الْمُسْلِمُ، - لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ - بِالاَسْتِعْدَادِ لِهَذَا الشَّهْرِ العَظِيْمِ بِأَنْ يَغْتَنِمَهُ الْمُسْلِمُ، - لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ - بِالاَسْتِعْدَادِ لِهِذَا الشَّهْرِ العَظِيْمِ بِأَنْ يَغْتَنِمَهُ الْمُسْلِمُ، عَنْ الأَدْرَانِ والحِقْدِ؛ لِأَنَّهُ في ضِيافَةِ الخَالِقِ، وَضُيبُوفُ يَغْسِلَ مَا في قَلْبِهِ مِنَ الأَدْرَانِ والحِقْدِ؛ لِأَنَّهُ في ضِيافَةِ الخَالِقِ، وَضُيبُوفُ الشِّيعُ وَنُومَهُم عَنْ وَجَلَّ تَبْلُغُ كَرَامَتُهُم إلى حَدِّ أَنَّ انْفُاسَهُم فِيْها تَسْبِيحُ ونَومَهُم عِبَادَةً، فَهُنَاكَ رِفْقُ بالعِبَادِ في هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ. فَالْعَبُدُ مَعَ مَعْصِيَتِهِ عِبَادَةٌ، فَهُنَاكَ رِفْقُ بالعِبَادِ في هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ. فَالْعَبُدُ مَعَ مَعْصِيَتِهِ يُعَامِلُهُ اللهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الْمُغُورَةِ واللَّطْفِ. لِذَا عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَذَاءِ الطَّاعَاتِ؛ لِيكُونَ أَهْلًا لِضِيَافَةِ الرَّحْمَنِ.

## أسئِلة المُناقَشَة

١- كَيفَ يُهَيِّئُ المُسْلِمُ أَجْوَاءَ الدُّخُوْلِ إلى شَهْرِ رَمَضَانَ؟

٢- مَا أُوْجُهُ رِفْقِ الرَّحْمَنِ بِالْعَبْدِ فِي رَمَضَانَ؟

٣- مَا الَّذِي أَفَادَتْهُ الأَدَاةُ (قَدْ) فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): (إنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُم شَهْرُ اللهِ...)؟

## ٢ - الرَّسنائِلُ

الرِّسَالَةُ خِطَابٌ مَكْتُوبٌ يُوجَّهُ إلى فَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ يَتَضَمَّنُ مَعْلُوْمَاتٍ أَوْ نَصَائِحَ أَوْ وَصْفَ مَشَاعِرَ أو اطْمِئْنَانِ.

#### الرِّسَالةُ في صَدْر الإسلام:

أَكَّدَ الْإِسْلامُ ضَرُورَةَ الْكِتَابِةِ مِنْ أَوَّلِ نُزُولِ الْقُرآنِ الْكَرِيْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي تَعَالَى: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بالقَلَم» (القلم: ٣).

وَقَدْ عَمَدَ النَّبِيُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) إِلَى نَشْرِ الكِتابَةِ بَيْنَ أَصْحَابِه، حَتَّى إِنَّهُ جَعَلَ فِدَاءَ أَسْرَى قُرَيْش فِي بَدْرٍ تَعْليمَ عَشْرَةٍ مِنْ أَبْناءِ الْمُسْلِمِيْنَ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتابَةَ. وَقَدِ الشُّهُرَ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ كُتَّابُ الوَحْي الَّذِينَ كَانُوا يُدُونُونَ الْآيَاتِ القُرْآنِيَةَ، فَكَانَتِ الْكِتَابَةُ أَهَمَّ وَسِيلَةٍ لِنَشْرِ الْقُرْآنِ.

كَمَا كَانَتِ الْكِتَابَةُ الْوَسِيْلَةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي ذَلْكَ الْعَصَّرِ لِتَدُوِيْنِ كُلِّ مَا يُهِمُّ الْمُسْلِمِيْنَ فِي عُقُودِهِم وَمُعَاهَدَاتِهِم، وَكَذلكَ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ).

وَقَدِ اسْتُعْمِلَتِ الْكِتَابَةُ في الرَّسَائِلِ الَّتِي كَانَ يُرْسِلُهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ الْهِ وَسَلَّمَ) إلى الْقَبَائِلِ وَالدُّولِ لِلدَّعْوَةِ إلى الإسْلام، وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْه وَ الْهِ وَسَلَّمَ) إلى الْقَبَائِلِ وَالدُّولِ لِلدَّعْوَةِ إلى الإسْلام، وَكَذَلِكَ النَّتِي كَانَ يُرْسِلُها إلى الصَّحَابَةِ من الولادة وَقَادَةِ الْجَيْشِ وَالْمَسْؤُولِيْنَ عَنْ التَّتِي كَانَ يُرْسِلُها إلى الصَّحَابَةِ من الولادة وَقَادَةِ الْجَيْشِ وَالْمَسْؤُولِيْنَ عَنْ نَشْرِ الْقُرآنِ وَتَعَالِيْم الدِّينِ فِي الحَوَاضِرِ الإسلامِيَّةِ كَالْيَمَنِ، وَالبَحْرَيْنِ.

## خَصَائِصُ أُسْلُوبِ الرَّسَائلِ في عَصْر صَدْر الإسْلام:

١- تَبْدَأُ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) أَوْ بِقَوْلِهِم (بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ).

٢- البَرَاعَةُ في عَرْضِ الفِكْرَةِ، والدِّقَّةُ فِي تَنْظِيْمِها.

٣- صِدْقُ الإحْسَاسِ وَالْعَاطِفَةِ وَبُعْدُهَا مِنَ التَّصَنُّعِ وَالتَّزْوِيْقِ.

٤- وُضُوْحُ الأَلْفَاظِ وَفَخَامَتُها، وَفَصَاحَتُها، وَالإِيْجَازُ غَيْرُ الْمُخلِّ.

٥- الاقْتِبَاسُ مِنَ الْقُرَآنِ الْكَرِيْمِ، وَتَضْمِيْنُها الأَحَادِيْثَ النَّبَوِيَّةَ الشَّرِيْفَة، وَالأَمْثَالَ وَالأَشْعَارَ.

## رِسَالَةُ النبَّيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إلى نَصَارَى نجْرَان:

((وَلِنجْرِانَ وَحَاشِيتِها جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِم وَمِلَّتِهِم وَأَرْضِهِم وَ أَمْوَالِهِم وَ غَائِبِهِم وَشَاهِدِهِم وَ عَشِيْرَتِهِمْ، وَأَلَّا يُغيَّرُوا مِمّا كِانُوا عَلَيه، وَلا يُغيَّرُ أَسْقُفُ مِنْ أُسْقُفِيَّتِهِ عَليه، وَلا يُغيَّرُ أَسْقُفُ مِنْ أُسْقُفِيَّتِهِ عَليه، وَلا يُغيَّرُ أَسْقُفُ مِنْ أُسْقُفِيَّتِهِ وَلا رَاهِبُ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِم دِيَّةٌ وَلا دَمٌ جَاهِليَّةٌ وَلا يُحْشَرُونَ وَلا يُعَشَّرُونَ وَلا يُعَشَّرُونَ، وَلا يَطَأُ أَرْضَهُم جَيْشٌ وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُم حَقًّا فَبَيْنَهُمُ النَّصَفُ غَيْرَ ظَالِمِيْنَ وَلا مَظْلُومْيِنَ)).

المعاني

الْحَاشِيَة: الْحَاشِيَة مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَانِبُهُ وَطَرفُهُ. والأَهْلُ والْخَاصَة.

الْمِلَّة: الشَّرِيْعَةُ أَوِ الدِّيْنُ.

الأُسْقُف: رُنْبَةٌ دِينِيَّةٌ لِرجَالِ الكَنِيْسَةِ.

الدِّيَّة: المَالُ الَّذِي يُعْطَى لوَليِّ الْمَقْتُولِ بَدَلَ نَفْسِهِ.

#### تَحْلِيْلُ النَّصِّ:

إِنّ في هذه الرِّسَالَةِ عَهْدًا لَمْ يَكُنْ لِنَصَارَى نَجْران حَصْرًا، إِنَّمَا لِلْنَصَارَى عُمُومًا، والالتِزَامُ الإسلامِيُ بِنَصِّ العَهْدِ لَيسَ مُحَدَّدًا بِمُسْلِمِي الْحَقْبَةِ الزَّمنِيَّةِ النَّتِي صَدَرَ فيها بَلْ إِنَّه نَصِّ مُلْزِمٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَافَّةً فِي كُلِّ الْحِقْبَةِ الزَّمنِيَّةِ النَّسَانِ اللَّهِ نَصُوصٌ وَاجِبَةُ الاَتبَاعِ، وَمِنْ أَهَمِّهَا أَنَّ النَّبِيَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَأْمُرُ بِحِمَايَةِ النَّصَارَى، فَقَدْ دَافَعَ عَنْهُم وَعَنْ كَنَائِسِهِم وَبُيُوتِ صَلُواتِهِم وَمَوَاضِعِ الرُّهْبَانِ. وَقَدْ أَدْخَلَهُم في ذِمَّتِهِ وَعَنْ كَنَائِسِهِم وَبُيُوتِ صَلُواتِهِم وَمَوَاضِعِ الرُّهْبَانِ. وَقَدْ أَدْخَلَهُم في ذِمَّتِهِ وَعَنْ كَنَائِسِهِم وَابُيُوتِ صَلُواتِهِم وَمَوَاضِعِ الرُّهْبَانِ. وَقَدْ أَدْخَلَهُم في ذِمَّتِهِ وَمَنَّاتِهِم وَمَوَاضِعِ الرُّهْبَانِ. وَقَدْ أَدْخَلَهُم في ذِمَّتِهِ وَمَنَّ اللهُ هِبَانِ يَكُونَ وَرَاءَهُمْ مُدَافِعًا عَنهُم بِنَفْسِهِ وَأَتْبَاعِهِ وأَهْلِ مِلَّتِهِ مِنْ وَمِلَّتَهُم، وأَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُمْ مُدَافِعًا عَنهُم بِنَفْسِهِ وَأَتْبَاعِهِ وأَهْلِ مِلَّتِهِ مِنْ كُلُّ اللهُ مِنْ عَلَى اللهُ مِنْ عَنْ أُسُقُفِيَّتِهِ وأَلَّا يَحْمِلَ وَمِلَّةُ وَلَا يَحْمِلَ كُلُو الْمَسْلِقِقَةُ ولا مَنْ تَعَبَّدَ مِنْهُم شَيئًا مِنَ الجِزْيَةِ أَو الْمَلْمِيْنَ شُرَكَاجٍ وَأَلَّا يَحْمِلَ هِيْنَ أَنْ لَهُم كُرْهًا عَلَى اللهُسْلِمِيْنَ شُرَكَاء فِيْمَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ شُركَاء فَيْمَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ شُركَاء فِيْمَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ شُركَاء فَيْمَا عَلَى المُسْلِمِيْنَ شُركَاء فَيْمَا

## أسئِلة المُناقَشَة

١- مَا ضَرُورَةُ التَّآخِي بَيْنَ الأَدْيَانِ؟

٢- هَلْ تُؤْمِنُ بِتَقَبُّلِ الآخَرِ ؟ ولِمَاذا؟

## ( <u>Fre</u> Child Sim )

## شَدَرَاتٌ بَلَاغِيَّةٌ

#### ٤- الْكِنَايَة:

لَوْ تَأَمَّلْنا قَصِيدَةَ الشَّاعِرِ الأَفْوَهِ الأُودِيِّ الَّتِي مَرَّتْ في الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْجُزْءِ الأَوَّلِ؛ لَوَجَدْنا جُمْلَةَ: (مَعَاشِرٌ لَم يَبتَنُوا لِقَومِهم)، كِنَايةٌ عَن عَدمِ فِعْلِهِم أيَّ شيءٍ، وَجُملَةَ: (البَيتُ لا يُبنَى إلاَّ

لَهُ عَمَدُ)، هِيَ كِنَايَةٌ عَن زَعِيْمِ الْقَوْمِ أَوْ رَئِيْسِ الْقَبِيْلَةِ. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِ هْتُمُوهُ)(الحُجُر ات: ١٢)، كِنَايَةٌ عَن(الْغِيْبَةِ).

ف الْكِنَايَةُ: هِيَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَتُرِيْدَ غَيرَهُ، أَوْ تَذْكُرَ شَيْئًا يُسْتَدلُّ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.

#### تطبيقات

## استَخْرِج الكِنَايَةَ مِنَ الجُمَلِ الآتِيَةِ:

١- نَقُولُ لِلشَخْصِ الْكَرِيْمِ: (كَثِيْرُ الرَّمَادِ)، لِكَثْرَةِ الرَّمَادِ النَّاتِجِ عَنْ كَثْرَةِ الطَّبْخ لِلضَيْفِ. الطَّبْخ لِلضَيْفِ.

٢- نَقُولُ: (ابنَهُ عَدنَانَ) كِنَايَةٌ عَنِ (اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ).

٣- نَقُولُ: (مَوطِنُ الأسرَار) كِنَايَةٌ عَن (الْقَلْب).

٤- نَقُولُ: (مَدِيْنَةُ السَّلَام) كَنَايَةٌ عَنْ (بَغْدَادَ).

#### تورین

اختر الإجَابة الصَّحِيْحة مِنَ الْكِنَايَاتِ فِي الْجُمَلِ الآتِيَةِ:

١- قَالَ تَعَالَى: ((وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ))(القمر: ١٣) أ- البحر ب- السَفِينَة ج- الشاطِئ

٢- قَالَ تَعَالَى: ((وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ))

أ- الْبُخْلُ ب- الْكَرَمُ ج- الشَّجَاعَةُ.

٣- سَافَرْتُ إلى مَدِينَةِ الْبُرتُقالِ.

أ- بغدَاد ب- كَربَلاء ج- دِيَالي.

٤ - جَاءَتْ عَجُوزٌ إلى الأمِيْرِ وَقالَتْ: أَشْكُو إلياكَ قِلَّةَ الْجُرْذَانِ فِي بَيْتِنَا.
 أ- الفقرُ ب- الْغِنَى ج- الْعَطَشُ.

14

# إِبَاءُ الْمَرْأَةِ الْعَرَبِيَّةِ

#### تَمهِيْدُ

مِمَّا تَمَيَّزَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ الْعَرَبِيَّةُ الأَنْفَةُ وَالإِبَاءُ، فَهِي تُرَبَّى بَيْنَ أَهْلِهَا، فَتَتَعَلَّمُ مُنْذُ وَالإِبَاءُ، فَهِي تُرَبَّى بَيْنَ أَهْلِهَا، فَتَتَعَلَّمُ مُنْذُ نُعُوْمَةِ أَظْفَارِهَا أَنَّ عِزَّتَهَا هِيَ حَيَاتُهَا، إِنَّ الْإِبَاءَ نِعْمَةُ كُبْرَى مِنْ النَّعِمِ الَّتِي أَسْبِغَتْ عَلَيْهَا، وقَدْ بَلَغَ اعْتِزَازُ الْعَرَبِيِّ أُسْبِغَتْ عَلَيْهَا، وقَدْ بَلَغَ اعْتِزَازُ الْعَرَبِيِّ بِابْنَتِهِ حَدَّ الْمُبَالَغَةِ وَالْمُغَالَاةِ فَلَا يَرَى لَهُ الشَّرَةِ مَنْ يُدَانِيْهَا فِي لَلَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِلَةِ الْعَلَالَةُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُ الْمُعَالَاةِ اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُولِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُنَا اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُعُلِلَةُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُو

## الْمَفاهِيْمُ المُتَضَمَّنَةُ:

- مَفَاهِيْمُ وَطَنِيَّةُ
- مَفَاهِيْمُ حُقُوْقِ الإِنْسَانِ
  - مَفَاهِيْمُ تَرْبَويَّةُ
    - مَفَاهِيْمُ لُغُويَّةُ
    - مَفَاهِيْمُ أَدَبِيَّةُ

### مَا قَبْلَ النَّصِّ:

- مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ مَعْنَى كَلِمَةِ (الْإِبَاْءِ)؟ وَبِمَ تَخْتَلِفُ عَنْ مُفْرَدَةِ (الْعِنَاد).
- هَلْ تَرَى أَنَّ كَلِمَةَ (إِبَاء) تَرْتَبِطُ بِعِزَّةِ النَّفْسِ وَالْكَرَ امَةٍ? وَلِمَاذَا؟

## الدَّرْسُ الأَوَّلُ: المُطَالَعَةُ

## أُمُّ قُصَيٍّ

حِيْنَ أَقْلَعَتِ الطَّائِرَةُ؛ كَاْنَتْ أُمُّ قُصَيٍّ تَحْمِلُ فِي نَفْسِهَا إِبَاءَ الْمَرْأَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَشَجَاعَتَهَا، تِلْكَ الَّتِي كَانَ أَهْلُها يَقْرِنُونَهَا بِأَغْلَى مَا فِي حَيَاتِهِم، وَتَحْمِلُ فِي

#### إضاءة

(أُمُّ قُصَيّ) سَيِّدَةٌ عِرَاقِيَّةٌ مِنْ أَهَالِي مُحَافَظَةٍ صَلَاحِ الدِّيْنِ آوَتْ مَجْمُوْعَةً مِنَ الشَّبَابِ مِنْ جُنُوْبِ الْعِرَاقِ مِمَّنْ كَانُوا فِي قَاعِدَةِ (سبايكر) عِنْدَمَا كَانُوا فِي قَاعِدَةِ (سبايكر) عِنْدَمَا هَاجَمَهَا أَعْدَاءُ الْعِرَاقِ، وَجَازَفَتْ بِحَيَاتِهَا وَحَيَاةِ أُسْرَتِهَا حَتَّى أَوْصَلَتْهُم بِحَيَاتِهَا وَحَيَاةِ أُسْرَتِهَا حَتَّى أَوْصَلَتْهُم الله المِيْنَ.

وَشَجَاعَتَهَا، تِلْكَ الَّتِي كَانَ أَهْلُها يَقْرِنُونَهَ عَيْنَيْهَا أَصْدَاءً لِصَرَخَاتِ الشُّبَّانِ الْمَلْهُوْفَةِ عَيْنَيْهَا أَصْدَاءً لِصَرَخَاتِ الشُّبَّانِ الْمَلْهُوْفَةِ نَحْوَهَا؛ وَهِيَ تَفْتَحُ عَبَاْءَتَهَا؛ لِتَضَعَهُمْ فِيْ حَنَايَاهَا؛ كَأَنَّهُمْ أَفْرَاخُ احْتَمَوْا بِجَنَاحَيْ خَنَايَاهَا؛ كَأَنَّهُمْ أَفْرَاخُ احْتَمَوْا بِجَنَاحَيْ أَنْثَى الصَّقْرِ... رَأَتْهُمْ ... سَمِعَتْهُمْ .. عِنْدَ أَنْثُى اللَّيَالِيْ حَارَّةً ... وَأَتْهُمْ ... تَعَلَّقُوْا وَمُشْتَعِلَةً مِنْ بَعِيْدٍ عِنْدَ الْأُفُقِ .... تَعَلَّقُوْا وَمُشْتَعِلَةً مِنْ بَعِيْدٍ عِنْدَ الْأُفُقِ .... تَعَلَّقُوْا بِعُنْقِهَا كَالْأَطْفَالِ ... فَطَوَّقَتْهُمْ بِالْحَنَانِ ... فَطَوَّقَتْهُمْ بِالْحَنَانِ ... تَعَلَّقُوْا يَذُكُرُ أَنَّهُ

كَاْنَتْ فِي الدَّارِ شَجَرَةُ سِدْرٍ، وَشَجَرَةُ سِدْرٍ، وَشَجَرَةُ صَفْصَاْفٍ؛ وَكَاْنَ هُنَاْكَ النَّهْرُ

الْمُتَمَاْيِلُ الَّذِي تَلَوَّنَ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، وَتَلَبَّدَتِ السَّمَاْءُ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ.. أَمْسَىْ كُلُّ شَيْءٍ مُغَطَّى بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ ...

هَكَذَاْ رَأَيْنَاْهَاْ. كَمَاْ رَأَيْنَاْهَاْ جَمِيْعًا حِيْنَمَاْ نَزَلَتْ مِنْ سُلَّمِ الطَّائِرَةِ؛ تَحْمِلُ فِيْ قَلْبِهَاْ حُبَّ الْعِرَاْقِ...رَحَّبُوْا بِهَا... قَدَّمُوْا لَهَا الْوُرُوْدَ... فَاعْتَلَتِ الْمَنَصَةَ، وَتَصَدَّرَتْ قَلْبَ الْمَسْرَحِ. لَمْ تَكُنْ وَحْدَهَاْ... كَاْنَ مَلَاْيِيْنُ مِنَ الشُّبَاْنِ وَالشَّابَاتِ وَالْكُهُوْلِ... مَجَامِيْعُ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمَكْلُوْمَةِ؛ نَظَرُوْا إِلَيْهَا عَبْرَ الْفَضَائِيَّاتِ تُحَدِّثُهُمْ وَالْكَهُوْلِ... مَجَامِيْعُ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمَكْلُوْمَةِ؛ نَظَرُوا إِلَيْهَا عَبْرَ الْفَضَائِيَّاتِ تُحَدِّثُهُمْ وَالْكِهُوْلِ... مَجَامِيْعُ مِنَ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمَكْلُومَةِ؛ نَظَرُوا إِلَيْهَا عَبْرَ الْفَضَائِيَّاتِ تُحَدِّثُهُمْ عَنِ الْإِبَاءِ.. حَدَّثَتُهُمْ... قَالَتُ لَهُمْ: لَا تَكُوْنُ الْحَيَاةُ عَذَبَةً إِلَّا إِذَا خَلَتْ مِنْ شَوَائِبِ عَنِ الْإِبَاءِ.. حَدَّثَتُهُمْ... قَالَتُ لَهُمْ: لَا تَكُونُ الْحَيَاةُ عَذَبَةً إِلَّا إِذَا خَلَتْ مِنْ شَوَائِبِ الْأَثَرَةِ، وأصبحتْ فَيْضًا مِنْ إِخْلَاصٍ وَفِدَاءٍ فَمَنْ يسمُ بِوَفَاءٍ فَلْيَجْتَهِدُ؛ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْمُعْشَى مِنْ دُونِهِمَا.

## في أثناء النَّص

لاحِظِ الْعِبَارَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ (لِأَنَّ مِثْلَ هَذَاْ الْإِنْسَانِ لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا إِلَّا بِالْهَيْئةِ) الَّتِي تُصَوِّرُ لَنَا أَنْ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَمْلِكُونَ قُلُوبًا إِنْسَانِيَّة، بَلْ لَيْسَ لَهُم نَصِيْبُ مِنَ الإِنْسَانِيَّةِ سِوَى الْمَظْهَرِ، وَقَدْ مَنَ الإِنْسَانِيَّةِ سِوَى الْمَظْهَرِ، وَقَدْ مَنَ الإِنْسَانِيَّةِ سِوَى الْمَظْهَرِ، وَقَدْ قَالَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: فَالْ رَبُّ الْعِزَّةِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: ((أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا))(الفرقان: ٤٤).

فَإِنْ كَاْنَ قَلْبُكَ لَاْ يَنْبُضُ بِشُعُوْرِ الْأَلْمِ الْمُبْرِّحِ عِنْدَ الْآخَرِ؛ فَاتْرُكِ الصِّدْقَ، وَسَمِّهِ مُجَاْمَلَةً. وَإِنَّكَ إِذْمَاْ تَأْتِ إِلَى الْمَلْهُوْفِ وَقْتَ الشِّدَّةِ تَفْعَلِ الصَّواْبَ؛ فَإِنْ وَقَفْتَ مَعَهُ فَلَنْ يَتْرُكَكَ، وَإِنْ فَإِنْ وَقَفْتَ مَعَهُ فَلَنْ يَتْرُكَكَ، وَإِنْ خَفْتَ عَلَيْهِ فَسَوْفَ يُحْسِنُ الْمَيْكَ. فَمَنْ خِفْتَ عَلَيْهِ فَسَوْفَ يُحْسِنُ الْمَيْكَ. فَمَنْ يَفْ يُخْلَصُ الْمَيْهِ مِنْ حَقَائِقَ مُؤْلِمَةٍ؛ يَفْ مَنْ الْمَيْكَ. فَمَنْ نَعُمْ! فَمَنْ كَذَا هُمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ الْمَدِيْ فَمَنْ كَذَا الْمُمْ الْمَدِيْ كَانُوا بِهِ مَعْمَا فَيْهُ مِنْ حَقَائِقَ مُؤْلِمَةٍ؛ نَعَمْ! فَمَنْ كَذَا الْمُمْ عَلَى النَّاسِ، أَوْ آذَا هُمْ مُحْدِقِيْنَ؛ فَمَنْ يَكُنِ الْكَذَّابُ مُعَلِّمًا لَهُ مُحْدِقِيْنَ؛ فَمَنْ يَكُنِ الْكَذَّابُ مُعَلِّمًا لَهُ مُحْدِقِيْنَ؛ فَمَنْ يَكُنِ الْمُمْرَ حَدَثَ وَيَحْدُثُوا إِنْسَانً لَمْ يَكُنْ إِنْسَانً لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ لِكُنْ الْإِنْسَانِ لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ لِلْكَذَابُ مُعَلِّمًا لَهُ لِلْأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِنْسَانِ لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ لِكُنْ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ إِنْسَانً لَمْ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ إِنْسَانًا لَهُ مَثَلًى هَمْ اللَّذَيْ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ مَنْ الْمَالَةُ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ الْمَالَةُ لَلْكَالَةُ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ إِنْسَانًا لَهُ الْمُنْ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ إِنْسَانًا لَهُ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ الْمُ يَكُنْ إِنْسَانًا لَهُ الْمَالَوْلُولَةً الْمُ الْمَالَةُ لَالْمُ الْمَالَالَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَا لَهُ الْمُولِ الْمُ الْمُ

إِلَّا بِالْهَيْئةِ؛ فَأَيَّ إِيْذَاءٍ يُؤْذِ النَّاسَ يُمْقَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَاْنَ مِنْ أَجْلِ السُّمْعَةِ والرِّيَاءِ؛ فَمِنَ الطَّبِيْعِيِّ إِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ يَفْعَلِ الشَّرَّ، وَمَاْ يَصْنَعْ مِنْ شَرِّ يَكْشِفْهُ النَّاسُ؛ فَمِنَ الشَّاعِرُ: قَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَهْمَاْ تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ وَإِنْ خَالَهَاْ تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

عَلَّمَتْنَا أُمُّ قُصَيٍّ أَنَّ أَيَّ خَيْرِ تَفْعَلْهُ يَنْفَعْكَ؛ فَمَنْ يَتْعَبْ فَعَسَىْ أَنْ يَنَالَ مُرَاْدَهُ. وَمَهْمَاْ يَتَفَاْقَمِ الْخَطْبُ يَتْبُتِ مُرَاْدَهُ. وَمَهْمَاْ يَتَفَاْقَمِ الْخَطْبُ يَتْبُتِ مُرَاْدَهُ. وَمَهْمَاْ يَتَفَاْقَمِ الْخَطْبُ يَتْبُتِ الْقَلْبُ؛ فَمَتَىْ يَعْرِفْ مَوَاْطِنَ الطَّعْنِ فِيْهِ يَغْدُ أَقْوَىْ .

وَقَدْ كَاْنَ الْإِبَاءُ، أَيَّاْنَ تَطْلُبْهُ يُجِبْكَ مُلَبِّيًا وكُلَّمَاْ صَفَاْ الْوُدُّ لِلطَّيِبِيْنَ اِجْتَمَعُوْا الْبِيْكِ. فَإِنَّكَ لَوْ دَخَلْتَ قُلُوْبَهُمْ لَوَجَدْتَهَاْ خَالِيَةً مِنَ الْحِقْدِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ وَجَدُوْا شَيْئًا يَمْقُتُوْنَهُ لَرَ غِبُوْا عَنْهُ وَلَكِنَّهُمْ نَبَذُوْهُ.

يَاْ أَوْلَاْدِيْ إِنَّ الْأُمُوْرَ قَدْ وَضُحَتْ لَدَيْنا؛ إِنَّ الشُّبَّانَ الَّذِيْنَ جَاْؤُوْا إِلَيَّ كَاْنُوْا ضُيُوْفًا؛ فَأَيْنَمَاْ يَنْزِلُوْا يَلْقَوْا التَّرْحِيْبَ؛ وَكَلِمَةَ (هَلَاْ) قَدْ حَلَّتْ. فَهَوَ لَاْءِ الشُّبَّانُ لَوْ

يَسْتَمِعُوْنَ إِلَى دَقَّاتِ قَلْبِي لَوَقَعُوْا فَيْهِ؛ ... حِيْنَمَا رَأَيْتُهُمْ رَأَيْتُ حَيَاتِي فِيْهِمْ.

وَلَوْ لَاْ فَيْضُ الْخَيْرِ الَّذِي كَاْنَ يَتَدَفَّقُ عَلَى هَوُ لَاْءِ الشُّبَاْنِ مَاْ اجْتَمَعُوا كُولِي، وَمَا اقْتَرَبُوا مِنِّي؛ وَلَمَّا لَمَحُواْ طُلاْوَةَ الْكَلامِ اقْتَرَبُوا مِنْهُ. وَمَا يَتْرَكُوهُ دَهْرًا، وَلَوْ نَظُرُوا إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، لظَنُوا أَنَّ السَّحَابَ فَمَنْ يُعَاٰيَنُوهُ سَيَسْقِيْهِمْ مَاْءً عَدَقًا وَحْدَهُمْ؛ فَأَيَّ يَوْم يُمْنَحْ فَسَيَأْتِي يَوْمٌ وَاْعِدٌ لَا الْهَاْطِلَ عَلَيْهِمْ سيَسْقِيْهِمْ مَاءً عَدَقًا وَحْدَهُمْ؛ فَأَيَّ يَوْم يُمْنَحْ فَسَيَأْتِي يَوْمٌ وَاْعِدٌ لَا الْهَاْطِلَ عَلَيْهِمْ سيَسْقِيْهِمْ مَاءً عَدَقًا وَحْدَهُمْ؛ فَأَيَّ يَوْم يُمْنَحْ فَسَيَأْتِي يَوْمٌ وَاْعِدٌ لَا الْهَالُولُ عَطَاءُ وَعَدَهُمْ عَاءً عَدَقًا وَحْدَهُمْ وَاعْدُ لَلْ الْمُسْتَقْبَلِهِمْ وَمُنْدُ الْوَهْلَةِ الْأُولُولَى عَطَاقُهُ مِنْ فَا عَلَى وَجُوهُمْ لَمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِم. وَمُنْذُ الْوَهْلَةِ الْأُولُولَى عَطَاقُ عَلَى وَجُوهُم لَمَا جَلَسْتُ إلَيْهِم وَمُنْدُ الْوَهْلَةِ الْأُولُولُ يَعْمَالُ وَلَكُ عَلَى وَجُوهُمْ مُنْ فَا الْجَنُوبِ، وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى شَوْقًا إِلَيَّ وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى شَوْقًا إِلَيَ وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى وَجُوهُمْ مُحْدَةُ الْجَنُوبِ، وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى وَجُوهُمْ مُحُدْنَةُ الْجَنُوبِ، وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى شَفَاهُ عَلَى وَجُوهُمْ مُحْدَةُ الْجَنُوبِ، وَسُمْرَةُ بَيَادِرِ الْحِنْطَةِ، وَعَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمِنْ الْهِمْ مُمْرَةُ الْحِنْطَةِ وَلَا الْحَنْ الْمُولِةُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ ا

َرَآهَا الْمَلَاْيِيْنُ صُوْرَةً مِنْ صُورِ الْحَيَاةِ الَّتِيْ نَعِيْشُ فِيْهَا ؛ فَأَيَّ مَيْدَاْنٍ نُكَاْفِح فِيْهِ نَلْ الْحَيَاةَ ؛ وَأَيَّ عَمَلٍ صَالِح نعْمَلْهُ نظْفَرْ بِالْمَجْدِ وَالْسَوْدَدِ، وَأَيُّ خَطْبِ يَنْزِلْ بِيْكُ الْحَيْلَةَ ؛ وَأَيَّ عَمَلٍ صَالِح نعْمَلْهُ نظْفَرْ بِالْمَجْدِ وَالْسَوْدَدِ، وَأَيُّ خَطْبِ يَنْزِلْ بِنا نصْبِرْ ؛ فَحَيْثُمَا تَضَعْ بَذْرَةً تَنَّبُتْ يَوْمًا. وَأَنَّى تَدْخُلْ بَيْتًا تَلْقَ تَرْحَابًا؛ لِأَنَّكَ إِذَا جَعَلْتَ نَفْسَكَ أَبِيَّةً عِشْتَ أَبِيًّا وَعَزِيْزًا ؛ وكَيْفَمَا يُعَامِلْ أَحَدُ النَّاسَ يُعَامِلُوهُ بِمِثْلِهِ.

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْمَلْهُوْفُ: الْمَظْلُوْمُ يُنَادِي وَيَسْتَغِيْثُ... يَمْقُتُوْنَهُ: يَكْرَهُوْنَهُ. بَيَادِر: جَمْعُ بَيْدَر وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيْهِ الْقَمْحُ وَنَحْوُهُ. الْيَادِر: جَمْعُ بَيْدَر وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيْهِ الْقَمْحُ وَنَحْوُهُ. اسْتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لَإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ: السَّتَعِنْ بِمُعْجَمِكَ لَإِيْجَادِ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ: المُبَرّح، غَدَقًا.

#### نَشَاط:

اسْتَخْرِجْ مِنَ النَّصِّ صِيْغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ مَجْرُوْرَةً بِالْفَتْحَةِ بَدَلًا مِنَ الْكَسْرَةِ.

## نَشَاطُ الْفَهْمِ وَالْاسْتِيْعَابِ:

مَاْ أَبْرَزُ الْقَضَاْيَا الَّتِيْ تَضَمَّنَهَا النَّصُّ؟ تَحَدَّثْ عَنْهَا بِلُغَةٍ سَلِيْمَةٍ.

## الدَّرْسُ الثَّانِي: القَوَاعِدُ

## أُسْلُوْبُ الشَّرْطِ

أُسْلُوْبُ الشَّرْطِ مِنَ الْأَسَالِيْبِ الشَّائِعَةِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَتَوَقَّفَ شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْءٌ عَلَىٰ شَيْءٍ؛ بِحَيْثُ لَا يَتَحَقَّقُ الثَّانِي إِلَّا بِتَحَقُّقِ الْأَوَّلِ؛ فَإِذَا حَدَثَ الْأَوَّلُ حَدَثَ الثَّانِي؛ فَمَثَلًا: (مَنْ يَفِ يُخْلَصْ إِلَيْهِ)؛ فَتَحَقُّقُ الْإِخْلَاصِ شَرْطُهُ الْوَفَاءُ. وَقَوْلُنَا: (إِنْ تَجْتَهِدْ قَمَثَلًا: (مَنْ يَفِ يُخْلَصْ إِلَيْهِ)؛ فَتَحَقُّقُ الْإِخْلَاصِ شَرْطُهُ الْوَفَاءُ. وَقَوْلُنَا: (إِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ)؛ فَقَدْ عَلَّقْتَ نَجَاْحَكَ عَلَى اجْتِهَادِكَ.

إِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَأَمْتَالَهَا الَّتِيْ وَرَدَتْ فِيْ النَّصُوْصِ الْمَذْكُوْرَةِ؛ تُسَمَّىْ (أُسْلُوْبَ الشَّرْطِ)؛ لِأَنَّ هُنَاكَ إِرْتِبَاطًا بَيْنَ مَعْنَى فِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَاْبِ الشَّرْطِ؛ فَحُصُوْلُ الثَّانِي مِنْهُمَا بِسَبَبِ حُصُوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ حُصُوْلَ الْأَوَّلِ شَرْطٌ فِيْ حُصُوْلِ الثَّانِي؛ الثَّانِي مِنْهُمَا بِسَبَبِ حُصُولِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ حُصُولَ الْأَوَّلِ شَرْطٌ فِي حُصُولِ الثَّانِي؛ لِذَلِكَ تُسَمَّى مِثْلُ هَذِهِ الْجُمَلِ (جُمَلًا شَرْطِيَّةً)؛ وتَتَالَّفُ جُمْلَةُ الشَّرْطِ فِي الْعَرَبِيَّةِ مِنْ

١. أَدَاْةِ الشَّرْطِ: سَوَاْةِ اسْمًا كَاْنَت أَمْ حَرْفًا.

٢. فِعْلِ الشَّرْطِ: وَيَكُوْنُ مُضَاْرِعًا أَوْ مَاْضيًا؛ فَإِذَاْ كَاْنَ مُضَاْرِعًا، كَاْنَ مَجْزُوْمًا،
 وَعَلَاْمَةُ جَرْمِهِ (السُّكُوْنُ، أَوْ حَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ، أَوْ حَذْفُ النُّوْنِ) بِحَسَبِ نَوْعِ فِعْل الْمُضَارع.

وَإِذَاْ كَاْنَ مَاْضِيًا فَيَكُوْنُ فِيْ مَحَلِّ جَزْمٍ؛ مِثْل: إِنْ وَقَفْتَ مَعَهُ يَقِفْ مَعَكَ.

٣. جَوَاْبِ الشَّرْطِ: يَكُوْنُ فِعْلًا (مُضَاْرِعًا أَوْ مَاْضِيًا)؛ وَيَكُوْنُ غَيْرَ ذَلِكَ.

### أَدَاْةُ الشَّرْطِ + فِعْلُ الشَّرْطِ + جَوْاْبُ الشَّرْطِ.

أَدَوَ اْتُ الشَّرْطِ: لِأُسْلُوْبِ الشَّرْطِ أَدَوَاْتُ تُسْتَعْمَلُ لِهَذَا الْغَرَضِ؛ ستتعرفها في هذا الدرس، وَيُقْسَمُ الشَّرْطُ فِيْ الْعَرَبيَّةِ عَلَىْ قِسْمَيْن:

أ - شَرْطٍ جَاْزِم. ب- شَرْطٍ غَيْر جَاْزِم.

أ- الشَّرْطُ الْجَاَّزِمُ: تُسَمَّى الْأَدَوَاْتُ الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ (أَدَوَاْتِ الشَّرْطِ الْجَاْزِمَةَ)؛ وَيُسَمَّى الْفَعْلُ الْثَّانِي (جَوَاْبَ الشَّرْطِ)، والْفِعْلُ الثَّانِي (جَوَاْبَ الشَّرْطِ). وَيُسَمَّى الْفِعْلُ الثَّانِي (جَوَاْبَ الشَّرْطِ). وَيُسَمَّى الْفَعْلُ الثَّانِي (جَوَاْبَ الشَّرْطِ). وَهَذِهِ الْأَدَوَاْتُ نَوْعَاْنِ؛ حَرْفَاْنِ وَأَسْمَاءً عَشْرَةً؛ وَالْحَرِفَانِ؛ هُمَا: (إنْ، إذْمَاْ):

إِنْ: وَهِيَ حَرْفُ شَرْطٍ، يُفِيْدُ مَعْنَى احْتِمَالِ وُقُوْعِ الْحَدَثِ؛ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ)، (يوسف: ٧٧) وَقَوْلِهِ تَعَالَىْ: (إنْ تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنعِمَّا هِيَ) (االبقرة: ٢٧١).

كَقَوْ لِنَا : إِنْ وَقَفْتَ مَعَهُ فَلَنْ يَتْرُكَكَ.

أُغْلَب أَدُوَاْتِ الشَّرْطِ الْجَاْزِمَةِ فَتُفِيْدُ التَّوْكِيْدَ.

فائدة

إِذْمَاْ: مثل (إن) في المعنى مِثْلَ: إِذْمَاْ تَأْتِهِ فِي الشِّدَّةِ تَفْعَلِ تَ<mark>دْخُلُ (مَا) الزَّائِدَةُ عَلَى</mark>ْ الصَّوَاْبَ وكلاهما لامحل له من الإعراب، وَتَدُلُّ عَلَى الْمُسْتَقْيَلِ

#### أَسْمَاْءُ الشَّر ط:

١. مَنْ: وَهِيَ السُّمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلُّ عَلَى الْعَاْقِلِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ. مَنْ يسمُ بِوَفَاءٍ فَلْيَجْتَهِدْ.

٢. مَاْ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ الْعَاْقِلِ: (مَاْ يُصْنَعْ مِنْ شَرِّ يَكْشِفْهُ النَّاسُ).

٣. مَهْمَاْ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلَّ عَلَى غَيْرِ الْعَاْقِلِ: (مَهْمَاْ يَتَفَاْقَم الْخَطْبُ يَثْبُتِ الْقَلْبُ).

٤. مَتَىْ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلَّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الزَّمَاْنِيَّةِ: (مَتَىْ يَعْرِفْ مَوَاْطِنَ الطَّعْنِ يَغْدُ أَقْوَىٰ).

٥. أَيَّانَ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلُّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الزَّمَاٰنِيَّةِ: (أَيَّاٰنَ تَطْلُبْهُ يُجبْكَ مُلَبِّيًا).

٦. أَيْنَمَا: اِسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ يَدُلُّ عَلَىْ الظَّرْفِيَّةِ الْمَكَاْنِيَّةِ: (أَيْنَمَاْ يَنْزِلُوا يَلْقَوْا الْتَّرْجِيْبَ).

٧. حَيْثُمَاْ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلُّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الْمَكَاْنِيَّةِ. حَيْثُمَا تَضَعْ بَذْرَةً تَنْبُتْ يَوْمًا.

٨. أَنَّىٰ: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمُ يَدُلُّ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الْمَكَاٰنِيَّةِ. أَنَّىٰ تَدْخُلْ بَيْتًا تَلْقَ تَرْحَاْبًا.

٩. كَيْفَمَا: اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ يَدُلُّ عَلَى الْحَاْلِ: (كَيْفَمَاْ يُعَاْمِلْ أَحَدٌ النَّاسَ يُعَاْمِلُوْهُ بِمِثْلِهِ).

١٠. أَيُّ: اِسْمُ الشَّرْطِ (أَيّ)؛ مُعْرَبٌ مِنْ بَيْنِ أَسْمَاْءِ الشَّرْطِ، وَمَعْنَاهُ بِحَسَبِ الْمُضَافِ إلَيْهِ. فَإِذَاْ أُضِيْفَتْ إِلَىْ عَاْقِلِ أَوْ غَيْر عَاْقِلِ؛ فَحُكْمُهَاْ حُكْمُ (مَنْ، وَمَا، وَمَهْمَاْ) وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْمَعَانِي.

ب - الشُّرْطُ غَيْرُ الْجَاْزِمِ: وَلَهُ أَدَوَاْتٌ؛ وَهِيَ كَالْآتِيْ:

١. إِذَا: أَدَاْةُ شَرْطٍ غَيْرُ جَاْزِمَةٍ ظَرْفٌ لِلزَمَاْنِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ وَهِيَ تَدُلَّ عَلَىْ تَحَقَّق وُقُوْع الْفِعْلِ. وَفِعْلُهَاْ وَجَوَاْبُهَاْ فِي الْأَكْثَر مَاْضِيَاْنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ) (البقرة: ١١).

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: فَإِذَا غُلِبْتُ فَغَالِبِي مَلِكٌ زَاْهٍ بِهِ الْمَغْلُوْبُ يَفْتَخِرُ وَكَقَوْلِنَا : إِذَا كَانَ الْمَرْءُ فِيْ نِعْمَةٍ تَهَاْفَتَ إِلَيْهِ الْأَصْدِقَاءُ. ٧. لَوْ: أَدَاْةُ شَرْطٍ (حَرْفُ شَرْطٍ) غَيْرُ جَاْزِمَةٍ؛ وَهِيَ حَرْفُ اِمْتِنَاْعٍ لِامْتِنَاْعٍ تَدُلُّ عَلَىْ شَرْطٍ سَيَقَعُ لُوْقُوْع غَيْرِهِ. كقولنا: لَوْ كُنْتُ مقاتلا لأدبتُ المعتدين.

وَكَقُوْلِنَاْ: لَوْ دَخَلْتَ دَاْرَهُ الْيَوْمَ لَوَجَدْتَهَاْ خَالِيَةً. وَكَثِيْرًا مَاْ يَلِيْهَا (أَنَّ) مَفْتُوْحَةُ الْهَمْزَةِ، مُشَدَّدَةُ النُّوْن؛ كَقَوْل امْرئ الْقَيْس:

وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيْشَةٍ كَفَانِيْ وَلَمْ أَطْلُبْ؛ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ

وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَلَوْ أَنَّ مُشْتَاْقًا تَكَلَّفَ فَوْقَ مَاْ فِيْ وُسْعِهِ لَسَعَى إِلَيْكَ الْمِنْبَرُ ٣. لَمَّاٰ: أَدَاْةُ شَرْطٍ غَيْرُ جَاْزِمَةٍ ظَرْفِيَّةٌ بِمَعْنَىْ (حِيْنَ)؛ تَخْتَصُّ بِالْمَاْضِيْ فَتَقْتَضِيْ وُجُوْدَ جُمْلَتَيْنِ؛ وُجُوْدُ الْقَاْنِيَةِ مُسَبَّبٌ عَنْ وُجُوْدِ الْأُوْلَىْ. وَفِعْلُهَاْ وَجَوَاْبُهَاْ مَاْضِيَاْنِ: (وَلَمَّا لَمَحُوْا طُلَاوَةَ الْكَلَام اِقْتَرَبُوْا مِنْهُ).

٤. كُلَّمَاْ: أَدَاْةُ شَرْطٍ غَيْرُ جَاْزِمَةٍ ظَرْفِيَّةٌ تُفِيْدُ تكْرَاْرَ الْحَدَثِ؛ وَفِعْلُهَاْ وَجَوَاْبُهَاْ مَاْضِيَاْنِ: (كُلَّمَاْ صَفَاْ الْجَوُّ بَيْنَهُمُ اِجْتَمَعُوْا اللَّهِ).

٥. لَوْلاً و ولما: أَدَاتنا شَرْطٍ غَيْرُ جَاْزِمَةٍ؛ حَرْفَا امْتِنَاعِ لِوُجُوْدٍ؛ أَيْ: تَمْنَعانِ الثَّانِيَ لِوُجُوْدِ الْأُوَّلِ. وَيَأْتِيْ بَعْدَهَما اسْمٌ وَيُعْرَبُ مُبْتَدَأً مَرْفُوْ عًا؛ والْخَبَرُ مَحْدُوْفٌ وُجُوْبًا تَقْدِيْرُهُ ( مَوْجُوْدٌ). وَيَأْتِيْ جَوَاْبُهَا فِعْلاً مَاْضِيًا؛ فَإِذَا كَاْنَ مُثْبَتًا اِقْتَرَنَ بِاللَّامِ كَثِيْرًا؛ كَقَوْلِنَا: فَلُولاً مَنْحُ مَا يَكْفِيْهِ لَضَجَّ بِهِ الْأَلَمُ. وَإِذَا كَاْنَ مَنْفِيًا بِـــــ(مَا) فَيَجُوْزُ أَنْ يَقْتَرِنَ كَقَوْلِنَا: لَوْلاً فَيْضُ الْخَيْرِ أَوْ لاَ يَقْتَرِن؛ كَقَوْلِنَا: لَوْلاً فَيْضُ الْخَيْرِ مَا الْجَتَمَعُوْا حَوْلِيْ.

## الْفَاْءُ الْوَاْقِعَةُ فِيْ جَوَاْبِ الشَّرْطِ:

تُسَمَّى الْفَاْءَ الرَّابِطَةَ لِجَوَاْبِ الشَّرْطِ؛ يُؤْتَى بِهَاْ إِذَا لَمْ تَصْلُحْ جُمْلَةُ الْجَوَاْبِ أَنْ تَكُوْنَ جَوَاْبًا لِلشَّرْطِ؛ وَذَلِكَ فِيْ مَوَاْضِعَ كَثِيْرَةٍ؛ أَهَمُّهَاْ:

(الطلاق: ٦)؛ وَكَقَوْلِنَاْ: فَإِنْ كَاْنَ قَلْبُكَ لَاْ يَنْبُضُ بِالْوُدِّ فَاتْرُكِ الصَّدَاْقَةَ.

٣. فِعْلِيَّةً؛ فِعْلُهَا مُضَاْرِعٌ مُقْتَرِنٌ بِلَاْمِ الْأَمْرِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الله)(النساء: ٩)؛ وَكَقَوْلِنَاْ: مَنْ يُصَاْدِقْ بِوَفَاْءٍ فَلْيَجْتَهِدْ

بِإِخْلَاْص.

غَ. فِعْلِيَّةً؛ فِعْلُهَا مَسْبُوْقٌ بِ (قَدْ، أَوْ السين، أَوْ سَوْفَ)؛ كَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ)(البقرة: ١٣٧)؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق: ٦)؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىْ: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ)(التوبة: ٢٨).

٥. فِعْلِيَّةً؛ فِعْلُهَا مَنْفِيِّ مسْبُوْقُ بَـُ (لَنْ، لَا، مَاْ)؛ كَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْفَرُوهُ) (آل عمر ان: ١١٥)؛ وَكَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ) (النحل: ٨٥)، وَكَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) (المائدة: ٦٧).

آ. فِغْلِيَّةً؛ فِعْلُهَا جَاْمِدُ (لَيْسَ، عَسَى، بِنْسَ، نِعْمَ، سَاءً)؛ كَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ) (النساء: ١٠١)، وَكَقَوْلِهِ تَعَاْلَىْ: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (النساء: ١٩)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىْ: (إِن تُبدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ) (البقرة: ٢٧١)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىْ: (وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاء قِرينًا) (النساء: ٣٨).

#### إعْرَابُ أَسْمَاْءِ الشَّرْطِ:

عَزِيْزِي الطَّالِبُ تختص أسماء الشرط الجازمة بأنَّ لَهَاْ مَحَلَّا مِنَ الْإِعْرَاْبِ؟ وَهَذَاْ الْمَحَلُّ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مَعْنَىٰ كُلِّ اِسْمٍ؟ أَوْ بِحَسَبِ الاِسْمِ الَّذِيْ يَأْتِيْ بَعْدَهُ، أَوْ بِحَسَبِ نَوْع الْفِعْلِ الَّذِيْ يَأْتِيْ بَعْدَهُ؛ فَإِنَّهَاْ تَخْتَلِفُ فِيْ مَا بَيْنَهَاْ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِيْ:

١. َ (مَنْ، مَاْ، مَهْمَاْ): هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لَهَاْ مَحَلَّانْ مِنَ الْإِعْرَاْبِ:

الْأَوَّلُ- أَنْ يَكُوْنَ الْوَاْحِدُ مَنْهَا مُبْتَدَاً؛ وَذَلِكَ إِذَاْ جَاْءَ بَعْدَهَاْ فِعْلٌ مُتَعَدِّ اِسْتَوْفَى مَفْعُوْلَهُ، أَوْ جَاْءَ بَعْدَهَاْ فِعْلٌ مُتَعَدِّ اِسْتَوْفَى مَفْعُوْلَهُ، أَوْ جَاْءَ بَعْدَهَاْ فِعْلٌ لَاْزِمٌ؛ كَقَوْلِنَاْ: مَنْ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ. وَكَقَوْلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سُلْمَى: وَمَنْ يَجْعَل الْمَعْرُوْفَ مِنْ دُوْن عِرْضِهِ

يَفِرْهُ وَمَنْ لَا يَتَّق الشَّتْمَ يُشْتَم

فَ (مَنْ) فِي الْمِثَالَيْنِ مُبْتَدَأً؛ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ بِفِعْلَيْهَاْ فِيْ مَحَلِّ رَفْعِ خَبَرٌ. فَهِيَ فِي الْأُوْلَىٰ دَخَلَتْ عَلَىٰ فِعْلٍ لَاْزِمِ(يجتهد). وَفِي الثَّانِيَةِ دَخَلَتْ عَلَىٰ فِعْلٍ مُتَعَدِّ اِسْتَوْفَىٰ مَفْعُوْلَهُ (يجعل).

وَالتَّانِيْ- أَنْ يَكُوْنَ الْوَاْحِدُ مِنْهَاْ مَفْعُوْلًا بِهِ مُقَدَّمًا؛ وَذَلِكَ إِذَاْ جَاْءَ بَعْدَهَاْ فِعْلٌ مُتَعَدِّ لَمْ يَسْتَوْفِ مَفْعُوْلَهُ؛ كَقَوْلِ زُهَيْر بْن أَبِيْ سُلْمَىْ:

رَ أَيْتُ الْمَنَانَيْا خَبْطَ عَشُواْءَ مَنْ تُصِبْ تُمِنْهُ وَمَنْ تُخْطِئ يُعَمَّرْ فَيَهْرَم

وَكَقَوْلِنَاْ: مَاْ تَكْتُبُ اِقْرَأْهُ. فـ: (مَنْ) فِيْ قَوَلِ زُهَيْرٍ دَخَلَتْ عَلَىْ فِعْلٍ مُتَعَدِّ لَمْ يَسْتَوْفِ مَفْعُوْلَهُ؛ فَوَقَعَتْ مَفْعُوْلًا بِهِ مُقَدَّمًا لِلْفِعْلِ(تُصِبْ). وَمِثْلُهَاْ(مَا) فِي الْمِثَاٰلِ الثَّانِيْ؛ فَقَدْ وَقَعَتْ مَفْعُوْلا بِهِ مُقَدَّمًا لِلْفِعْلِ(تَكْتُبْ)؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ مُتَعَدِّ لَمْ يَسْتَوْفِ مَفْعُوْلَهُ.

٢. (مَتَى، أَيَّانَ): يُعْرَبُ كُلُّ مِنْهُمَا ظَرْفَ زَمَانٍ؛ كَقَوْلِنَاْ: مَتَىْ تَشْغَفْ بِالْمُطَالَعَةِ تَكُنْ مُثَقَّفًا؛ وَكَقَوْلِ الْحُطَيْئَةِ:

مَتَىْ تَأْتِهِ تَعْشُوْ إِلَىْ ضَوْءِ نَاْرِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَاْرٍ عِنْدَهَاْ خَيْرَ مَوْقِدِ فَـ (مَتَى) فِي الْمِثَالَيْنِ اِسْمُ شَرْطٍ جَاْزِمٌ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ ظَرْفُ زَمَاْنٍ. وَجَوَاْبُهُ فِي الْمِثَاٰلِ الْأَوْلِ (تَكُنْ). وَفِي الْمِثَاٰلِ الثَّانِيْ (تَجِدْ).

٣. (حَيْثُمَا، أَيْنَمَا، أَنْيَ): يُعْرَبُ كُلُّ مِنْهَا ظَرْفَ مَكَانٍ؛ كَقَوْلِنَا: أَيْنَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ؛ وَكَقَوْلِنَا: أَيْنَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ؛ وَكَقَوْل الشَّاعِر:

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ الله نَجَاحًا فِيْ غَابِرِ الْأَزْمَاْنِ فَرَحَيْثُمَا)، وَ(حَيْثُمَا) اِسْمَا شَرْطٍ فِيْ مَحَلِّ نَصْبٍ، ظَرْفَا مَكَاْنٍ، وَ(مَا) فِي كِلَيْهِمَا زَاْئِدَةً. ٤. (كَيْفَمَا): تُعْرَبُ حَالًا؛ كَقَوْلِنَا: كَيْفَمَا تَكْتُبُ أَكْتُبْ. فَــ(كَيْفَمَا) اِسْمُ شَرْطٍ فِيْ مَحَلِّ نَصْبِ حَالًا مِنَ الْفِعْلِ. وَ(مَا) زَائِدَةً.

٥. أَيِّ: إِسْمُ الشَّرْطِ (ِأَيِّ)؛ مُعْرَبُ مِنْ بَيْنِ أَسْمَاْءِ الشَّرْطِ؛ وَيُعْرَبُ:

أ- مُبْتَدَأً إِذَاْ كَاْنَ الْفِعْلُ لَاْزِمًا؛ مِثْل: أَيُّ خَطْبِ يَنْزِلْ بِكَ فَاصْبِرْ.

ب- مُبْتَدَأً إِذَاْ كَاْنَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا اسْتَوْفَى مَفْعُوْلَهُ؛ مِثْل: أَيُّ مَاْلٍ تَدَّخِرْهُ يَنْفَعْكَ.

ت - مَفْعُوْلًا فِيْهِ (ظَرْفُ زَمَاْنِ أَوْ مَكَاْنٍ) إِذَاْ أُضِيْفَتْ إِلَىْ زَمَاْنٍ أَوْ مَكَاْنٍ؛ مِثْل:(أَيَّ يَوْمٍ تُسَافِرْ أُسَافِرْ مُعَكَ)، وَ(أَيَّ مَيْدَاْنِ تُكاْفِحْ فِيْهِ تَنَلِ الْخَيْرَ).

ث - مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا إِذَا أُضِيْفَتْ إِلَى الْمَصْدَرِ؛ مِثْل: أَيَّ عَمَلٍ صَاْلِح نَعْمَلْهُ نَظْفَرْ بِالْمَجْد.

### خُلاصَةُ القَوَاعِدِ

١- الشَّرْطُ أُسْلُوْبٌ مِنْ أَسَالِيْبِ الْعَرَبِيَّةِ يَعْتَمِدُ عَلَىْ تَعْلِيْقِ شَيْءٍ عَلَىْ شَيْءٍ؛
 بِحَيْثُ لَا يَتَحَقَّقُ الثَّانِيْ إِلَّا بِتَحَقَّقِ الْأُوَّلِ؛ وَشَرْطُ هَذِهِ الْأَدَوالَّتِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَىٰ الْجُمَلِ الْفِعْلِيَّةِ؛ أَيْ: مُصَدَّرَةٌ بِفِعْلِ.

٢- تقسم أدوات الشرط على قسمين:

أ- أدوات شرط جازمة هي ٠٠٠٠٠

ب- أدوات شرط غير جازمة هي: (لو- لولا-لوما-إذا-لمّا-كلما)

٣- أسماء الشرط الجازمة جميعًا مبنية ماعدا (أيُّ) التي هي معربة.

٤- أسماء الشرط الجازمة جميعها لها موقع من الاعراب.

## تَقُويْمُ اللِّسَانِ

(أَزَاحَ الْحَجُرَ مِنَ الطَّرِيْقِ) أَمْ (أَزَاحَ الْحَجَرَ عَنِ الطَّرِيْقِ)؟ قُلْ: (إَزَاحَ الْحَجَرَ عَنِ الطَّرِيْقِ). قُلْ: (إَزَاحَ الْحَجَرَ عَنِ الطَّرِيْقِ).

وَلَا تَقُلْ: (ِأَزَاحَ الْحَجِرَ مِنَ الطَّرِيْقِ).

السَّبَبُ: لِأَنَّ الْفِعْلَ (أَزَاحَ) يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ (عَنْ).

## حَلِّلْ وَأَعْرِبْ إِنْ تَدْرُسْ تَنْجَحْ

تَذَكَّرُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ إِذَا سَبَقَتْهُ أَدَاةً جَزَمِ يَكُوْنُ مَجْزُوْمًا.

## تَعَلَّمْتُ أَنَّ جُمْلَةَ الشَّرْطِ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَدَاةِ الشَّرْطِ وَفِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ.

إِنْ: حَرْفُ شَرْطٍ جَازِمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُوْنِ.

تَدْرُسْ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ (فِعْلُ الشَّرْطِ) مَجْزُوْمٌ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ السُّكُوْنُ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ وُجُوْبًا تَقْدِيْرُهُ (أَنْتَ).

تَنْجَحْ: فِعْلُ مُضَارِعٌ (جَوَابُ الشَّرْطِ) مَجْزُوْمٌ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ السُّكُوْنُ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ وُجُوْبًا تَقْدِيْرُهُ (أَنْتَ).

## التَّمْرِيْنَاتُ

#### التمرين

امْلَا الْفَرَاْغَاتِ التالية بِجَوَاْبِ شَرْطٍ مُنَاسِبٍ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ.

١ أَيْنَمَاْ نَبْنِ مَدْرَسَةً

٢ أَيَّ سَاْعَةٍ تَأْتِ

٣ إِنْ تُهْمِلُوْ اللَّيُوْمَ دُرُوْسَكُمْ .... غَدًا.

٤ أُنَّىٰ تَتَعَاْوَنُوْا

٥ كَيْفَمَا تُرْضِ النَّاسَ بِإِحْسَانِ

## التمرين ٢

كوِّنْ جُمَلًا بِأَدَوَاْتِ الشَّرْطِ الْجَاْزِمَةِ وَغَيْرِ الْجَاْزِمَةِ مَعَ الضَّبْطِ بِالشَّكْلِ؛ بِحَسَبِ الْآتِي:

١ اِسْمُ شَرْطٍ يَدُلُّ عَلَى الْعَاقِلِ يعرب مبتدأ.

٢ جَوَاْبُ (لَوْلَا) مُقْتَرِنًا بِاللَّام.

٣ جَوَاْبُ شَرْطٍ جملة اسمية

٤ اِسْمُ شَرْطٍ يدُلُّ عَلَى مَكَانٍ.

٥ إِسْمُ شَرْطٍ يدُلُّ عَلَى زَمَانِ.

٦. جَوَابُ شُرْطٍ مقترناً بالفاء الرابطة بعدها طلب.

#### التمرين ٣

اقْرأ النَّصَّ الْكَرِيْمَ قِرَاءَةً مُتَدَبِّرَةً، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ حَوْلَهُ: ((وَلْيَخْشَ النَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)).( النساء: ٩)

أ- ذُلُّ عَلَى أَدَاةِ الشَّرْطِ.

ب - دُلَّ عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ.

ج -مِنْ أَيِّ الْمَنْصُوْبَاتِ الَّتِي دَرَسْتَهَا فِي مَنْهَجِكَ لِهَذَا الْعَامِ كَلِمَةُ (قَوْلًا)؟ د - إِذَا كَانَ الْمَفْعُوْلُ بِهِ (ذُرِّيَّةً) فَأَيْنَ الْفِعْلُ وَالْفَاعِلُ؟

## التمرين ع

صَحِّحِ الخطأ في الْعِبَارَةَ التالية معينًا السبب: جَاءَ فِي تَرْجَمَةِ أَحَدِ الْأَفْلَامِ الأَجْنَبِيَّةِ قَوْلُ أَحَدِهِم: (كُلَّمَا أَعْطَيْتُهُم كُلَّمَا كَانُوا أَكْثَرَ تَعَلُّقًا بِكَ).

## التمرين ٥

مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى:

- إِنْ يَصْدُقِ الْكَذُوْبُ يَنْجُ.
  - إِذَا قَالَ الصَّادِقُ فَعَلَ.

## التمرين ا

اسْتَعْمِل أَدَوَاتِ الشَّرْطِ التَّالِيَةَ فِي جُمَلٍ مُفِيْدَةٍ وَعَيِّنْ فِعْلَ الشَّرْطِ وَجَوَابَهُ: (مَا، حَيْثُمَا، أَيَّانَ، إِذْمَا، كَيْفَمَا، أَيِّ، أَيْنَ، مَتَى).

## التمرين ٧

ماوجه الشبه والاختلاف بين الأدوات (من- ما-مهما-أي) مثل لذلك بجمل مفيدة مع بيان اعراب كل منها على أن تستوفي جميع حالاتها الاعرابية.

## التمرين ٨

أَعْرِبْ قَوْلَهُ تَعَالَى إعْرَابًا مُفَصَّلًا: ((إنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ))(محمد:٧).

## الدَّرْسُ التَّالِثُ: الأدَبُ

## حُمَيدُ بنُ ثُورِ الْهِلالِيُ

حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ الْهِلَالِيُّ العَامِرِيُّ، شَاعِرٌ مُخَصْرَمٌ عَاشَ زَمَنًا فِي الجَاهِلِيةِ وَأَسْلَمَ، وَوَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم)، وَأَدْرَكَ زَمَنَ عَبْدِ المَلكِ ابنِ مَروَانَ، وَكَانَ فِي الطَّبقةِ الرَابِعَةِ مِنَ الشُّعَرَاءِ الإسْلَامِيِّينَ، وَهُو أَحَدُ الشُّعَرَاءِ العَرَبِ الفُصَحَاءِ الأَربَعةِ، تُوفِّيَ فِي حُدُودِ سَنَةِ (٧٠) للهجْرَةِ.

#### (للحفظ)

ألا مَا لِعَيني لا أبا لأبيكُمَا ومَا لِفُوادِي كُلَّما خَطَرَ الهَوَى ومَا لِفُوادِي كُلَّما خَطَرَ الهَوَى أَجِدَّ بلَيلَكى مِدحة عَربِيَّة أَجِدَّ بلَيلَكى مِدحة عَربِيَّة تثبك بِمَا أسديت أو ترجُ وعدها ولَيلَى أرْوَجُ الجيبِ مَيَّاعةُ الصَّبا مُشرَّفةُ الأعطَافِ مَهضُومةُ الحَشَا ومَا لِي بِهَا عِلمٌ سِوَى والذي ومَا لِي بِهَا عِلمٌ سِوَى والذي سِوَى أننى قد كُنتُ أعلمُ أنَّها

إذا ذُكِرَتْ لَيلَى تُربَّ فَتَدمَعُ على ذَاكَ فِيمَا لا يُواتِيهِ يَطمَعُ على ذَاكَ فِيمَا لا يُواتِيهِ يَطمَعُ كَمَا حُبِّرَ البُردُ اليَمَانِيّ المُسَبَّعُ وَمَا وَعدُها فِيمَا خَلا مِنكَ يَنفَعُ أَبِيٍّ لِما يأبَى الكريمُ وتَروفعُ أبييً لِما يأبَى الكريمُ وتَروفعُ بِهَا القَلبُ، لو تَجزِيه بالقرضِ مُولَعُ المَن بَيتِهِ تُرجى حَوافٍ وَظُلَعُ المُنقَعُ هي العَذبُ وَالمَاءُ البَضاعُ المُنقَعُ عُم العَذبُ وَالمَاءُ البَضاعُ المُنقَعُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضاعُ المُنقَعُ عُم العَذبُ وَالمَاءُ البَضاعُ المُنقَعُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضاعُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ المَنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضِاعُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضَاعُ المُنقَعِينِ المَنتَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضَاعُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضَاءُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ المَنتَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضَاءُ المُنقَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ المَنتَعِينِ العَذبُ وَالمَاءُ البَضِينِ المَنتَعِينِ المُنتَعِينِ المُنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المُنتَعِينِ المَنتَعِينِ المُنتَعِينِ المَنتَعِينِ المِنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المِنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينَ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينِ المَنتَعِينَ المَنتَعِينِ المَنتَعِين

تُرِبُّ: تُدِيمُ الْبُكَاءَ.

النَّصُّ-

أُجدّ بليلي: ألبَسَهَا ثُوبًا جَدِيْدًا مِنَ الْمَدْح.

اللَّرْد: ثَوْبٌ فِيهِ خُطُوْطٌ، التَّحْبِيْرُ: التَّوْشِيةُ، المُسَبِّع: الذي طُولُهُ سَبِعَةُ أَذرُعٍ أَروج: مِنَ الأرج، وَهو مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ، الْجَيْبُ: فَتْحَةُ الثَّوْبِ مِنَ الصَّدْرِ. مَيَّاعةٌ: نَاضِرَةٌ.

الأَعْطَافُ: جَوَانِبُ الشَخْصِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى وَركَيْهِ مَهْضُومَةُ الحَشَا: خَمْصَاءُ البَطْنِ. النُوقُ، ظُلّع: تَغْمزُ فِي مَشْيِهَا. المَوْوِي، المُنقّع: الذي يَذْهَبُ بالعَطَشِ. البَضَاع: المَرْوِي، المُنقّع: الذي يَذْهَبُ بالعَطَشِ.

#### تَحْلِيْلُ النَّصِّ

النّصُّ الشِّعْرِيُّ يَتَحَدَّثُ عَنْ مَكَانَةِ المَرْأَةِ العَرَبِيَّةِ وَيَصِفُهَا بِمِدَةٍ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا أَجْمَلَ مِنهَا؛ حَيْثُ يَرْسُمُ لَنَا الشَّاعِرُ حُمَيْدُ بنُ ثَورٍ صُورَةً جَمِيلَةً تَبدأ باسْتِذْكَارِ (لَيلَى) وَهِيَ رَمزُ المَرأةِ العَرَبِيَّةِ فِي شَرَفِهَا وَعِقَّتِها؛ تلكَ المرأةُ التَّتِي ذَكَرَتْهَا الدُّمُوع في العُيُونِ وخَطَرَ حُبُّهَا فِي القَلبِ؛ وَنَجدُ الشَّاعِرَ حُمَيْدًا قَد ألبَسَهَا ثُوبًا جَدِيدًا مِنَ المَدح.

وَصَفَ ثِيَابَهَا الْعَرَبِيَّةَ الْجَمِيْلةَ الْمُوشَّحَةَ بِالْخُطُوطِ الْيَمَانِيةِ الْوَاسِعَةِ وَالطَّويِلَةِ خَلفَهَا فِي إِشَارِةٍ مِن الشَّاعِرَ إلى أهميَّةِ السِّتْرِ وَالعَفَافِ بالنسبةِ إلى المَرأةِ العَرَبِيةِ. فَضلًا عَنْ وَصْفِهِ لِمَشْيَتِهَا المُتَنَاسِقَةِ فِي تَفَاصِيْلِهَا كَأَنَّها صُورَةٌ نَاطقةٌ لِجَمَال الطَبِيعَةِ العَرَبيَّةِ، وَالعِطرُ يَفُوحُ مِنْهَا كَأَنَّه المِسكُ يَخرُجُ صُورَةٌ نَاطقةٌ لِجَمَال الطَبِيعَةِ العَرَبيَّةِ، وَالعِطرُ يَفُوحُ مِنْهَا كَأَنَّه المِسكُ يَخرُجُ مِن بَيْتِ عَطَّارٍ، ويَصِفُ جَمَالَ طَلْعَتِهَا بِصُورَةٍ بَلَاغِيَّةٍ جَمِيلةٍ أَنَّ مَن يَنظُرُ إليهَا كَأَنَّهُ يَرْتَوِي مِنَ الْعَطَشِ وَيَشرَبُ مَاءً عَذْبًا مِنْ غَدِيْرٍ وكل هذا بغزل عنيف يبتعد من الحسية والفحش.

## أسئِلة المُناقَشَة

١- مَا مَوْضُوْعُ الْقَصِيدَةِ الْعَامُ؟

٢- كَيْفَ تَرَى غَزَلَ الشَّاعِرِ؟ وَمَا نَوْعُ غَزَلِهِ؟

٣- مَا الَّذِي أَرَادَهُ الشَّاعِرُ مِنْ ذِكْرِ (لَيْلَى)؟

٤- قَوْلُهُ: (إِذَا ذُكِرَتْ لَيلَى تُرِبُّ فَتَدمَعُ) مَا الَّذِي أَفَادَتْهُ (إِذَا)؟ وَأَيْنَ فِعْلُ الشَّرْطِ وَجَوَابُهُ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ (إنْ)؟

## المُعْجَمُ

- بَرَحَ: بَرَّحَ يُبَرِّحُ تَبْرِيْحًا، مُبَرِّحُ، وَاسْمُ الْمَفْعُوْلِ مُبَرَّحُ، بَرَّحَ فِيْهِ الْجُوْعُ: آذَاهُ بِشِدَّةٍ، أَتْعَبَهُ، أَضْنَاهُ، أَجْهَدَهُ «بَرَّحَ الْمَرَضُ فِيْهِ، وَأَلَمُ مُبَرِّحُ: شَدِيْدٌ وَمُتْعِبٌ.

#### - بأس:

حدق: أَحْدَقَ يُحْدِقُ، إِحْدَاقًا، فَهُوَ مُحْدِقٌ، وَالْمَفْعُوْلُ مُحْدَقٌ بِهِ، أَحْدَقَ بِهِ الْهَمُّ وَالْمَفْعُوْلُ مُحْدَقٌ بِهِ، أَحْدَقَ بِهِ الْهَمُّ وَالشِّدَّةُ وَالْمَنِيَّةُ وَالْخَطَرُ، بِمَعْنَى أَحَاطَ بِهِ. وَالْخَطَرُ الْمُحْدِقُ: أَي الْمُحِيْطُ بِهِ.

- حَقَنَ: حَقَنَ يَحْقُن وَيَحَقِنُ، حَقْنًا، فَهُوَ حَاقِنٌ، وَالْمَفْعُولُ مَحْقُونُ

حَقَنَ الْمَاءَ ونحوَهُ: جَمَعَهُ وَحَبَسَهُ، حَقَنَ ماءَ وَجْهِهِ: كَفَاهُ ذُلَّ السُّؤالِ وَصَانَ كَرَامَتَهُ، حَقَنَ دَمَ فُلَانٍ: مَنَعَهُ أَنْ يُسْفَكَ، إِذَا أَنْقَذَهُ مِنَ الْقَتْلِ بَعْدَ مَا حَلَّ قَتْلُهُ، وَحَقَنَّا الدِّمَاءَ أَي حَفِظْنَاهَا.

- خَصَّ: خَصَّ خَصَاصَا وَخَصَاصَةً، أَي افْتَقَرَ، وَالْخَصَاصَةُ: الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ وَسُوءُ الْحَالِ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ فِي الآيةِ الْكَرِيْمَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ في نَصِّ الْمُطَالَعَة.

- رَسَا: أَرْسَى الشَّيْءَ، وأَرْسَتِ السَّفِيْنَةُ، يُقَالَ: أَرْسَيْتُ السَّفِينَةَ وَالْوَتَدَ فِي الأَرْضِ ضَرَبَهُ فِيهَا، والرَّاسِي: الثَّابِثُ الرَّاسِخُ وَالْجَمْعُ الرَّوَاسِي، وَأَرْسَى الْبَنَّاءُ دَعَائِمَ الْبِنَاءِ: أَقَامَهَا وَثَبَّتَهَا، وَأَرْسَتِ الْوَثِيْقَةُ حُقُوْقَ الْإِنْسَانِ: أَي ثَبَّتَتْهَا.

- سَخِرَ: سَخِرَ مِنْهُ سَخَرًا وَسُخْرِيَّةً: هَزِئَ بِهِ، وَسَخِرَ مِنْهُ، تَهَكَّمَ عَلَيْهِ، وَلَذَعَهُ بِكَلَامٍ تَهَكِّميٍ، احْتَقَرَهُ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ((قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ))(هود: ٣٨).

- سخر: سَخَّرَ الشَّخْصَ: كَلَّفُهُ مَا لَا يُرِيْدُ وَقَهَرَهُ، وَكَلَّفُهُ عَمَلًا بِلَا أَجْرٍ. سَخَّرَ الشَّيءَ: ذَلَّلَهُ وَأَخْضَعَهُ وَيَسَّرَهُ «سَخَّرَ اللهُ قُوَى الطَّبِيْعَةِ فِي خِدْمَةِ الإِنْسَانِ ((فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ))(سورة ص:٣٦).

- شرد: شَرَدَ، فَقَدَ الْقُدْرَةَ عَلَى رَبْطِ أَفْكَارِهِ أَوْ تَعْبِيْرَاتِهِ، مُنْسَرِحُ الْفِكْرِ: شَارِدُ- الذِّهْن. وَشَارِدُ الْفِكْر، مُسْتَغْرِقٌ فِي تَأَمُّلَاتِهِ. الذِّهْن. وَشَارِدُ الْفِكْر، مُسْتَغْرِقٌ فِي تَأَمُّلَاتِهِ.

- طَرَقَ: أَطْرَقَ يُطْرِقُ، إِطْرَاقًا، فَهُوَ مُطْرِقٌ، وَالْمَفْعُوْلُ مُطْرَقٌ، وَأَطْرَقَ الرَّجُلُ: سَكَتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ: أَمَالَ رَأْسَهُ إِلَى صَدْرِهِ وَسَكَتَ، أَوْ أَرْخَى عَيْنَيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ، أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ حِيْنَمَا وَاجَهْتُهُ بِخَطَئِهِ- أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ حِيْنَمَا وَاجَهْتُهُ بِخَطَئِهِ- أَطْرَقَ بِرَأْسِهِ حِيْنَ عَاتَبَهُ وَالِدُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ.

- غَوَلَ: غَائِلَةُ مُفْرَدٌ وَجَمْعُهَا: غَوَائِلُ، وَغَائِلَةٌ: صِيْغَةُ الْمُؤنَّثِ لَاسْمِ الْفَاعِلِ: غَائِلَهُ وَالْغَائِلَةُ: فَسَادٌ، وَشَرُّ، وَدَاهِيَةٌ، وَهلَكَةٌ.

يَتَرَبَّصُ بِهِ أَعْدَاؤُهُ وَيَبْغُوْنَ لَهُ الْغُوَائِلَ، أَي يَبْغُوْنَ لَهُ الشَّرَّ، دَفَعَ عَنْهُ غَائِلَةَ السُّوءِ، أَي الْهَلَكَة.

- غَدَقَ: غَدَقَتِ الأَرْضُ غَدَقًا: كَثُرَ فِيْهَا الْمَاءُ، وَغَدَقَ الْمَطَرُ: كَثُرَ قَطْرُهُ، وَغَدَقَتِ الْأَرْضُ: أَخْصَبَتْ وَغَدَقَ الْعَيْشُ اتَّسَعَ فَهُوَ غَدَقً. الْعَيْنُ: غَزُرَ مَاؤُهَا وَغَدَقَتِ الْأَرْضُ: أَخْصَبَتْ وَغَدَقَ الْعَيْشُ اتَّسَعَ فَهُوَ غَدَقً.

- فَقُم: تَفَاقَمَ يَتَفَاقَمُ، تَفَاقُمًا، فَهُوَ مُتَفَاقِمٌ، تَفَاقَمَ الأمرُ: فَقُمَ؛ اسْتَفْحَلَ شَرُّهُ وَازْدَادَ خَطَرُهُ، تَفَاقَمَ الْخَطْبُ تَفَاقُمًا شَدِيْدًا: ازْدَادَ ازْدِيَادًا خَرَجَ عَنْ حَدِّهِ.

- نَضَحَ: نَضَحَ يَنْضَحُ ويَنْضِحُ، نَضْحًا، فَهُوَ نَاضِحٌ، وَالْمَفْعُوْلُ مَنْضُوْحٌ. نَضَحَ الْقَوْمَ بِالنَّبِلِ: رَمَاهُم فَفَرَّقَهُم وَفُلَانٌ يَنْضَحُ عَنْ نَفْسِهِ: يَدْفَعُ عَنْهَا.

- نَفَحَ: نَافَحَ يُنَافِحُ، مُنَافَحَةً، فَهُوَ مُنَافِحٌ، وَالْمَفْعُوْلُ مُنَافَحٌ، نَافَحَ ظَالِمًا: كَافَحَهُ وَقَاوَمَهُ، وَقَفَ فِي وَجْهِهِ مُتَصَدِّرًا لَهُ، نَافَحَ عَنْ صَدِيْقِهِ: دَافَعَ عَنْهُ يُنَافِحُ الْجَيْشُ عَن الْوَطَن، أَي يُدَافِعُ.

## الفهرست

| الصفحة         | دروس الوحدة                                                                                                                                                        | عنوان الوحدة          | ت |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| 17-7           | - الدرس الأول: المطالعة (الإيثار الدرع الحصينة)<br>- الدرس الثاني: القواعد (المفعول المطلق)<br>- الدرس الثالث: التعبير<br>- الدرس الرابع: الأدب (الخنساء)          | الإيثار الدرع الحصينة | 1 |
| Y7-1£          | - الدرس الأول: المطالعة (كفالة اليتيم)<br>- الدرس الثاني: القواعد (المفعول من أجله)<br>- الدرس الثالث: الأدب (أبو طالب)<br>- شذرات بلاغية                          | كفالة اليتيم          | ۲ |
| £7_7V          | -الدرس الأول:المطالعة (الإعلام سلاح وقوة)<br>- الدرس الثاني: القواعد (المفعول فيه)<br>- الدرس الثالث: الأدب (حسان بن ثابت)                                         | الإعلام سلاح وقوة     | ٣ |
| 00_{5          | - الدرس الأول: المطالعة (الجود بالنفس)<br>- الدرس الثاني: القواعد (الحال)<br>- الدرس الثالث: الأدب (كعب بن مالك)<br>- شذرات بلاغية                                 | الشهادة               | ٤ |
| ₹٧-٥₹          | - الدرس الأول: المطالعة (نار النميمة)<br>- الدرس الثاني: القواعد (التمييز)<br>- الدرس الثالث: التعبير<br>- الدرس الرابع: الأدب (عبدة بن الطبيب)                    | الخصلة الذميمة        | 0 |
| ۸۲ <u>-</u> ٦۸ | - الدرس الأول: المطالعة (وثقية المدينة وحرية المعتقد)<br>- الدرس الثاني: القواعد (توكيد الفعل )<br>- الدرس الثالث: الأدب ( النثر في صدر الاسلام)<br>- شذرات بلاغية | الاسلام وحرية المعتقد | ٦ |
| ۹٧-۸٣          | - الدرس الأول: المطالعة (أم قصي)<br>- الدرس الثاني: القواعد (أسلوب الشرط)<br>- الدرس الثالث:الأدب(حُميد بن ثور الهلالي)                                            | إباء المرأة العربية   | ٧ |
|                |                                                                                                                                                                    |                       |   |